



؞ۼؘٙڵؚڹڶؖۼؘؠؘڔڗۼ؆ؙ۪ٳڰڸٙۺؙٳڶۻٙڔۣڕ ٳڶۺۧؠؙٚؠڔٮؚؚٳڵؿؙٷڮ

المالات تيمكالمقارئ المقارية تـ ١٣١٣ هـ الماله سية التروية الكروية الكروية الكروية

> ويليه طرق القراء العشر

من طريقي تقريب النشر وتحبير التيسير للشيخ

أبي عيد رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي توفي سنة ١٣١١هـ البينا والدالية المناه المن

تحقيق الشيخ/ جمال الدين محمد شرف المعادية المعادية

الرمز البريدي: 93318 مولمنا على الإنترنث

الناشر

# 

SPS CONTROL STORY OF THE STORY OF STORY ST

للارالقعابلارات

للنشر والتحقيق والتوزيع

الطبعة الأولى

1429 🛋 / 2009 م

رقم الإيداع

2008 /22475

الترقيم الدولي

977-272-718-8



والالكان والفالون المونية

2002 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

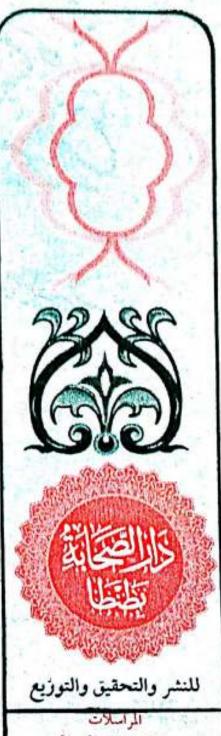

طنطا - شارع المديرية

أمام محطة بنزين التعاون

اللغاكس: 3331587 . . . 0123780573

ص. ب: 477

الرمز البريدي: 31599

موقعناعلى الإنترنت

www.dsahaba.net

## بِ أَمْ الْحَمْ الْحِيمَ

### مقحمة التكقيق

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، وخير من تلا الكتاب، وكان صلى الله عليه وسلم مشفقا على أمته فسأل ربه التخفيف في قراءة القرآن، فأنزله الله عز وجل على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ، وقد تعلم الصحابة منه كيفية التلاوة وعلمه الصحابة تابعيهم، وهكذا تلقاه السلف جيلًا بعد جيل حتى صنف الإمام محمد بن الجزري كتابه «النشر في جيل حتى صنف الإمام محمد بن الجزري كتابه «النشر في

القراءات العشر »فذكر فيه أختلاف الأئمة العشرة ورواتهم، وعزا الخلاف إلى مصدره وصنف عليه قصيدته العظيمة المعروفة ب «طيبة النشر في القراءات العشر»ثم توالت بعدها شروحها، وقد اهتم بعض العلماء المنظرير الأواجه تبكا لما فيها وأصلها، فصنفوا فيها المؤلفات منها النثر ومنها النظم، وممن نظم في ذلك الإمام الشيخ محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي، وقد كان بارعًا في التصنيف فيصنف قيصيدته «فيتح الكريم في تحرير أوجه القرآن الحكيم»فذكر فيه القواعد والأسس التي تتأصل عليها الأوجه، وقد تداوله أهل الأداء جيلًا بعد جيل، ولأهمية هذا المصنف نقدمه للمهتمين بالقراءات العشرة من طريق الطيبة، وننصح الطلبة الاهتمام بشرحه في كتاب «الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير »للإمام محمد المتولي ففيه الفوائد التي لم يسعفه النظم على ذكرها، ففيه توضيح القاعدة وعزو وجه الخلاف مع ذكر أمثلة: موضحة مفصلة، ليسهل استيعاب القاعدة وأسسها وما يتأصل عليها.

 ختلفة خاصة: نسخة الشيخ عامر عثمان ونسخة الشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمها الله، ونسخة الأزهرية والنسخة المطبوعة للروض والصادرة عن دار الصحابة، فجزي الله مصنفه وناشره خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها كها نفع من سبقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بها علمنا إنه على ما يشاء قدير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وللفائدة نقدم للقارئ نظرًا في الطرق للقراء العشر تبعًا لما في «تقريب النشر» وتبعًا لما في «تحبير التيسير»للشيخ رضوان ابن محمد بن سليمان، أبي عيد المخللاتي المتوفى سنة ١٣١١هـ وهو تلميذ الشيخ محمد المتولي، رحمها الله ونفعها الله بها قدما وأثابها خير الجزاء.

المسابك ساف والشامة عن الكيمة وسلم الدريق والتعلق

المن المراكب المسلمان المسلمان

عادا المنا المدين محمد شرف الما الدين محمد شرف الما

#### ترجمة المتولي

هو الإمام العلامة المحقق المدقق السيخ محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي.

ولد سنة ألف ومائتين وثمانية وأربعين من الهجرة وقيل: بعد ذلك بسنة أو سنتين، بالدرب الأحمر بالقاهرة بمصر.

وقد كان رحمه الله ضريرًا، وقيل: كان مبصرًا في صغره.

وكان رحمه الله متصفا بالتواضع وعدم التعالي وحب الظهور، سمحًا، رجاعًا إلى الحق متى استبان له، فمتى بين لـه الـصواب رجع المه.

وقد كان رحمه الله متصفا بسعة الاطلاع وقوة الحافظة، وسرعة البديهة، ومهارة في التصنيف نثرًا ونظرًا.

وكان رحمه الله ذا مكانة علمية، فقد تعلم العلوم الشرعية والعربية بالأزهر بعد حفظه القرآن، واهتم بعلم القراءات اهتهامًا خاصًّا وقد تلقاها عن الشيخ يوسف البرموني، والشيخ أحمد بن محمد الدري التهامي، وقد قام بتعليمها وإقرائها، وتولى مشيخة الإقراء ومن مؤلفاته على سبيل المثال لا الحصر:

1 - فتح الكريم في تحرير أوجه القرآن الحكيم.

٢ - الروض النضير في أوجه القرآن المنير:

(صدر عن دار الصحابة).

٣- الوجوه المسفرة في القراءات الثلاث:

(صدر عن دار الصحابة ضمن المتون الخمسة).

٤ - عزو الطرق.

٥- الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشر

(صدر عن دار الصحابة ضمن المتون الخمسة).

٦- توضيح المقام وشرحه إتحاف الأنام.

٧- فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش

(صدر عن دار الصحابة).

٨- اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، وقد شرحه
 تلميذه الشيخ حسن الحسيني (صدر عن دار الصحابة).

٩- منظومة (آلآن). (صدر ضمن المتون الخمسة عن دار الصحابة). وغير ذلك من المطبوع والمخطوطات.

وقد توفى رحمه الله في ربيع الأول سنة ١٣١٣ هــ عـن خمـس وستين عامًا. تغمده الله برحمته.

«انظر: هداية القارئ للمرصفي - الإمام المتولي للـدوسري-فتح المعطى».

#### نبذة عَن القصيدة «فتع الكريم»

١- عدد الأبيات: ٧٩٧ بيتا.

 ۲- العروض: القصيدة من بحر الطويل وهو مبنى على تفعيلتين مختلفتين الأولى هعولن » والثانية هفاعيلن » تكرر مرتين في الشطر وأربع مرات في البيت، وكل من عروضه وضربه مقبوض وهو حذف الخامس الساكن ويعتري البحر من الزحاف والعلل حذف الخامس الساكن وهو المعروف بالقبض. ٣- مضمون القصيدة: تعرض القصيدة القواعد والأسس في حالة اجتماع أكثر من وجه من المختلف فيه من الكلمات أصـولا و فرشًا، وما يمتنع وما يتعين من أوجه على مدار السيورا القرآنية. P-aideai (TKi). (مراد

The letter was the state of the

Rundy, , on the my like youthern when

رعام برقا وليما الآه رات list : en la liste et le la la

طُرُقُ الْقُرّاءِ الْعَشَرَةِ مِنْ طريق تَقْريبِ النَّشْرِ وَمِنْ طريق تَحبير التّيسير لِلشيخ/ رضُوَان مُحمَّد بن سُليمان الْمخَلِّلاتي

توفى سنة ١٣١١هـ

١ - حَمَدتُ إِلْجَلِي مَسعْ صَلَاتِي عَــلَى مَــنْ بِــهِ فَــرْجُ الْــهُدَى لَاحَ وَانْجَــلَا ٧ - مُحَمَّدِ الْهِ مَبْعُوثِ لِلْخَلْقِ رَحْمَةً وَآلٍ وَصَـــحْبِ كَـالنِّجُوم وَمَــنَ تَـــلَا ٣ ـ وَبَعْدُ فَخُدْ طُرْقَ السرُّ وَاهِ لِعَدْمُ كها جهاء في التقريب نقلا مفهلا ٤ - لَكُ لِ مِ نِ الْقُ رَّا ثَمَانِيَ فَ أَنَا تُمَانِيَ فَ أَنَا ثَمَانِيَ فَ أَنَا ثَمَانِيَ فَ أَ إِذَا ضُرِبَـــتْ فِيهَــا ثَمَانِــينَ تُجُــتَلَا

 ه - فَعَـنْ نـافِع قَـالُونُ عَنْـهُ أَبــوُ نَــشِـ \_\_طِ عَنْهُ ابْسِنُ بُويَانِ وَقَسِزَّا زِهِم وَلَا ٧ \_ وَنَجْ لُ أَبِي مِهْ رَانَ أَيْ خَعْفَ رِ طَرِيقَانِ لِلْحُلْوَانِ صَحَاعَن الْهَاكُ ٧\_لِسلَازْرَقِ عَسنْ وَرْش فَنَحَّاسِهِمْ لَسهُ كَـذَاكَ ابْـنُ سَـيْفٍ كَـانَ عَـدُلًا مُـبَجَّلَا ٨ - وَقُلْ مِنْ طَرِيتِ الْأَصْبَهَانِي لِوَرْشِهِمْ فَمُطَّوِّعِي مَعِ نَجْلِ جَعْفَرِ اعْقِلَا إِلَكِ الْهِ الْمُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ الل رَبِيعَةِ الْصَحَبْرِ الْمُفَضِفَّلُ ذُو الْعَسَلَا ، ١ \_ فنَقَّاشُهُمْ عَنْهُ كَلْمَا ابْسِنُ بُنَانِمُ وَتُسانِ لَسهُ فَسابْنُ الْسِحُبَابِ تَهَلَّسلَا ١١ \_ وَعَنْهُ رَوَيْنَا مِنْ طَرِيتِ ابْن صَالِح كَــذَاكَ لِعَبْـدِ الْوَاحِـدِ الْعَـدُلِ وُصَّلَا

١٢ - وَعَن قُنْبُ لِ يَرُوي لَنَا ابْن مُجَاهِدٍ لَــهُ الــسَّامَرِّي فَـاحْفَظ وَصَـالِحُهُ انْجَــكَ ١٣ - كَـذَاكَ ابْسنُ شَسنْبُوذٍ أَتَسى مِسنْ طَرِيقِهِ أَبُسو الْفَسرَجِ الْقَساضِي مَسعَ السَّشَطَوِي حَسلَا ١٤- أَبُسِ عُمَسرَ السِدُّورِي لِبَسِصْرِيِّهِمْ رَوَى فَعَنْهُ أَبُسِ الزَّعْسِراءِ طَرِيسِق تَحَمَّسِلَا ١٥ - مُعَـلِّهِمْ عَنْهُ كَلْمَا ابْسِنُ مُجَاهِدٍ وَثُسانِ لِسدُورِي فَسابْنُ فَسرْح تَجَمَّسكَ ١٦ - لَـهُ ابْسِنُ أَبِي بِسَلَالٍ الْسِحَافِظُ السِرِّضَى فَمُطَّ قِعِي فَاحْفَظْ وَكُنْ مُتَامَّلًا ١٧ - وَسُوسِيِّهِمْ قَدْ جَاءَهُ ابْنُ جَرِيرِهِمُ لَـهُ ابْـنُ حُـسَيْنِ وَابْـنُ حَـبْش تَـسَبَّلَا ١٨ - وَقُلْ لِابْسِن جُمْهُ وِ السَشَّذَائِيُّ أَحْمَدٌ وَتَــانِيهِمَا الــشَّنبُوذِ كُـن مُتَـاأُمِّلا

١٩ - هِـشَامُ بْسِنِ عَسَمًا رِوَى لِابْسِنِ عَسامِ وَمَعْهُ أَبْسِنُ ذَكْسِوَانِ بِالْاسْسِنَادِ نُقِّسِلًا ٠٧- وَقَدْ جَاءَ حُلْوانِي طَرِيتُ هِلْمَامِهِمْ وَعَنْهُ ابْسِنُ عَبْسِدَانِ وَجَمَّسِالِهِمْ حَسِلًا ٢١ - وَثَانِيهِ مَا السَدَّاجُونِ عَنْهُ وَقَدْ أَتَسَى طَرِيتٌ لِزَيْدٍ وَالسَشَّذَائِي عَسِلَى الْسِولِا ٢٢ - وَنَقَسْهِمْ ثُسمَّ ابْنُ الْاخْرَم خُصِّصَا بالَاخْفَشِ عَانْ نَجْلِ لِلذَّكْوَانَ فُصِّلَا ٢٣ - وَثَانِي لَـهُ الـصُّورِي وَرَمْلِيَّهِمْ لَـهُ كَمُطّ وِّعِي أيْ ضًا طَرِيقَ انِ بُجِّ لا ٢٤ - وَعِنْ عَاصِم قُلْ شُعْبَةً ثُمَّ حَفْصِهِمْ فَعَـنْ شُـعْبَةٍ يَحْيَـي بْـنُ آدَمَ يُجْـتَلَا ٥٧- وَعَنْـهُ أَبِـوُ حَمْـدُونَ ثُــةً شُـعَيْبَ خُـذْ وَأَسَانِ لَسَهُ يَحْيَسِي الْعُلَيْمِسِي أَخِوُ الْسُولَا

٢٦ - وَعَنْهُ أَتَى نَجْلُ الْخُلَيْعِي وَمَعْهُ قَدْ بِهِ أَتَكِى الْحُافِظ السرَّزَّازُ فَافْهَمْ مُحَصِّلًا ٢٧ - عُبَيْدُ بْسِنِ صَسبَّاحِ طَرِيتَ لَخِفْصِنَا ٢٧ أَبُو طَاهِر وَالْهَاشِمِي عَنْهُ فَاقْبَلَا ٢٨ - وَثَانِي فَقُلْ عَمْرِو بْنِ الصَّبَّاحِ الْفَتَى ٢٨ وَعَنْهِ أُ وَى زَرْعَانُ والْفِيلُ مَا تَاكَ ٢٩ - لِحَمْ زَةَ خَالَادٌ يَالِي خَلَفٌ روى ٢٩ فَعَنْ خَلَفٌ طُرِقٌ لِإِدْرِيسَ ذِي الْعُلَا ٣٠ - وَعَنْهُ ابْنُ عُنْهَانِ يَلِيهِ ابْنُ صَالِح ٢٠٠ وَمُطِّوِّعِي ثُبِّمَ ابْنُ مِقْسَم انْقُلَا فَطَلْحِ يِّهِمْ ثُلِمَّ ابْنُ شَاذَانَ مُسْجَلًا ٣٢ - عَالِيٌ لَهُ لَيْتُ مَعَ السُّورِ ذِي التُّقَى \_ ٣٦ -فَعَنْ لَيْ شِهِمْ نَجْ لِ لِيَحْيَى تَوَصَّلَا

٣٣- فَبَطِّيِّهِمْ عَنْهُ كَذا القَنْطَرِي وَقُلْ لِتُسانِ عَسنِ اللَّيْسِثِ ابْسنُ عَاصِسم اجْعَسلَا ٣٤ - رَوَى ثَعْلَسِبٌ عَنْسَهُ الَّسِذِى قَسِدُ أَذَاعَسَهُ كَذَا ابْنُ الْفَرَجْ فَاحْفَظْ طَرِيقَيْدِ تَفْضُلَا ٣٥- وَدُورِي أَتِي عَنْهُ النَّصِيبِيِّ جَعْفَرُ لَــهُ ابْــنُ الـــجُلَنْدَا وَابْــنُ دِيــزَوَيْمِمْ كِــكَ ٣٦ - وَأَيْسِظُا أَبِسُ عُسِثْهَانَ قَسِدْ جَسِاءَ رَاوِيًسا عَالَى الْسِحَافِظِ السُّرُورِي طَرِيقًا مُسِجْمَّلَا ٣٧ - لَــ أُ ابْــ نُ أَبِي هَاشِــمْ رَوَيْنَـا طَرِيقَــ أُ يَلِي إِلَّ أَنَّ أَانَى الْمُقَدَّمُ يَا فَكَا ٣٨ - أَبُ و جَعْفَ ر عِيسَى بْنُ وَرْدَانَ عَنْهُ قُلْ كَــذَاكَ ابْــنُ جَمَّــازِ سُــلَيُمَانُ قَــدُ تَــلَا ٣٩ - فَعِيسَى لَـ ه الْفَحضُلُ بْـنُ شَـاذَانَ مُعْلَنًا لَــهُ ابْــنُ شَـــبِيبِ وَابْــنُ هَـــارُونَ مُـــثَلا

. ٤ - كَا ذَا هِبَاتُ الله بْانُ جَعْف رِهِم أَتَكى كَ الْفَاضِ لُ الحمَ عَام وَالْ حَنْيَلِي كِ لَا ٤١ - سُلِيَكَانُ عَنْهُ الْهِ هَاشِمِيٌّ وَقَدْ رَوَى لَــهُ ابْــنُ رُزَيْـن تُــمَّ الَازْرَقُ وَصَّلَا ٤٢ - وَقُلُ وَلَدُ النَّفَّاحِ ثُدمً ابْنُ نَهْ شَلِ أَذَاعَسا عَسن السدُّوري طَسرِيقَيْنِ عُسدِّلا ٢٣ \_ وَيَعْقُوبُ قُلْ عَنْهُ رُوَيْسُ وَرَوْحُهُمْ رُوَيْسِسٌ لَسهُ الَّستَهَارُ يَسروِي عَسلَى الْسولَا ٤٤ - أَبُو الطّيِّب اعْلَمْ وابْنُ مِقْسَمِهِمْ لَـهُ فَنَخَّاسِهِمْ فَكَالِمِهِمْ فَكَالِمِهُمْ وَلَا الْجُوْهَرِيِّ تَقَكَمُ لَلَّا ٥٤ - وَرَوْحٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبِ وجوه مُعَدِدِّهِمُ مَعْ خُمْدِزَةَ الْبَصْرِ وَالْولا ٢١ - وَقُلْ لِلزُّبَيْرِي نَجْلُ حُبْشَانَ جَاءَ مَعْ 

٧٧ - وَعَـنْ خَلَـفٍ إِسْـحَاقُ قَـدْ جَـاءَ رَاويًـا وَإِدْرِيسِسٌ الْسِحَدَّادُ أَيْسِضًا تَوَصَّلَا ٨٤ - فَبَكْرُ بْسِنُ شَاذَان أَبُو الْقاسِم الشَّري كَلْذَا السسَّوَسَنْجِرْدِيُّ قَلْدُ كَانَ نَاقِلَا ٤٩ - عَسن ابْسن أَبِي عُمَسرٌ وَإِسْسِحَاقَ نَفْسسَهُ بُرَصَّاطِ أَيْسِضًا مَسِعْ مُحَمَّدٍ اعْسِتَلَا • ٥ - عَنَيْتُ ابْنَ إِسْحَاقِ وَحَدَّادِهِمْ لَهُ طَرِيسِقَ ابْسِن بُويَسِانِ وَمُطَّسِوِّعِي انْجَسِلَا ١ ٥ - كَـذَاكَ الْقُطَيْعِـي ثُـمَّ شَـطِّيِّهِمْ فَقَـدْ تَوَالَــتُ عَــنْ الْــحَدَّادِ أَرْبَـعُ نُقَــلَا

#### [طُرُقُ تَحْبِيرِ التّيْسِيرِ]

٧٥ - وَمِ سِنْ نَسَصِّ تَحْبِيدٍ وَحِسْرُ ذِلِلَدُرَّةٍ
 طَريستِ عَسلَى التَّرتيسِ فَساعْلَمْ لِتَفْسَضُلَا
 ٣٥ - فَقَسَالُونُ جَساعَنْهُ أَبٌ لِنَسْشِيطِهِمْ
 وَالازْرَقُ عَسنْ وَرْشِ طَرِيسَقٌ تَسسَبَلا

٤٥ - وَعَسِنْ أَحْسَدِ الْبَسِزِّي أَبٌ لِرَبِيعَةٍ وَعَـنْ قُنْبُـل فَـابْنُ مُجَاهِـدِ قَـدُ تَـلَا ه ٥ - وَقَدْ جَا أَبُو الزَّعْرَا طَرِيتٌ لِـ دُورِيِّهِمْ كَـذَ ابْـنُ جَرِيـرِ عِنْـدَ سُـوسي كَـمَا خَـلَا ٢٥ - هِ ــشَامٌ لَــهُ الْــحلْوَانِ يَــرُوي طَريقَــهُ والاخْفَ شُ عَنْ نَجْ لِ لِلذَّكْوَانَ نُقِّ لَا ٧٥ - وَعَـنْ شُـعْبَةٍ يَحْيَـي بْـنُ آدَمَ نَاقِـلْ عُبَيدُ بُدنِ صَبَّاحٍ لِحَفْسِ تُعَمِّلُا ٨٥ - وَعَنْ خَلَفٍ إِدْرِيسُ يَرْوِي كَمَا مَنْى طَرِيتُ ابْسِنِ شَاذَانِ لَخِلَّادِهِمَ حَسلًا ٥ - طَرِيتُ ابْن يَحْيَى جَاءَ لِلَّيْثِ فَاحْفَظَنْ ٠٠ \_ وَعِيسَى لَهُ الْفَخْلُ بْنُ شَاذَان ثُمَّ قُلْ سُلِيمَانُ مِنْهُ الْهَاشِمِي تَنَسَوَّ لَا

٦١ - رَوَيْسِسٌ لَهُ النَّحَاسُ بِالْسِخَاءِ مُعْجَعًا وَرَوْحٌ فَقُلِلْ عَنْهُ ابْسِنُ وَهْسِبٍ تَجَمَّلَا ٦٢- رَوَى السَّوَسَنْجِرْدِي لِإِسْحَاقِهِمْ كَا و قُطَيْعِ بِي لِإِدْرِي سِ وَمُطَّوِّعِي تَالَا ٦٣ - فَخُدُهُ بِحُدْسُنِ الظَّنِّ وَادْعُ لِنَاظِم بِعَفْسِ وَغُفْسِرَانِ ولِلْعُسِذُرِ فَسِاقْبَلَا ٢٤- وَقُلْ رَّبنَا فَاغْفِرْ لِرضْوَانَ ذِلَّةً وَعُــةً جَمِيـعَ الْمُـسلِمِينَ تَفَـخُلَا ٦٥- بِجَاهِ خِتَام الْأَنْبِيَاءِ نَبِيِّنَا ١١ مَــحَمَّدِ الْـمُهْدَى إِلَى النَّـاس مُرْسَل ٦٦ - عَلَيْهِ صَلِهُ اللهِ ثُلَهُ اللهِ ثُلَمَهُ مَسعَ الْآلِ وَالسصَّحْبِ الْكِسرَام وَمَسنْ تَسلَا

<sup>(</sup>١) لا يجوز التوسل بجاه النبي لأن جاه النبي ﷺ إنها ينتفع به هـو ولا ينتفع به هـو ولا ينتفع به غيره، ولكن يجوز للإنسان أن يسأل الله أن يُشفع فيـه النبي ﷺ.

#### مَتْنُ

فَتْحُ الْكَرِيمِ فِي تَحْرِيرِ أَوْجُهِ الْقُرْآنِ للإمامِ محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان المتولي المتوفى سنة ١٣١٣هـ المتوفى سنة ١٣١٣هـ بسم الله الرحمن الرحيم

احمِد دُتُ إِلَهُ الْكَافِيا مَنْ تَدوكَلَا عَلَيْ وَ مُغْنِي مَنْ إِلَيْ وَ تَبَقَد لَا عَلَيْ وَ مُغْنِي مَنْ إِلَيْ وَ تَبَقَد لَا عَلَيْ وَ مُغْنِي مَنْ إِلَيْ وَ تَبَقَد لَا حَدَيْ وَلَى اللّهُ مَنْ وَلَى اللّه عَوَائِد مَنْ وَكُم لَلا تَوَالَت عَلَيْنَا قَاصِرِينَ وَكُم لَلا تَوَالَت عَعْظِيمًا و سَلّمْتُ سَرْ مَدًا
 وصَلِيْتُ تَعْظِيمًا و سَلّمْتُ مَرْ مَدًا
 وصَلِيْتُ تَعْظِيمًا و سَلّمْتُ مَرْ مَدًا
 عَلَى مَنْ بِمِعْ رَاجِ السّعَادَةِ قَدْ عَلَا عَلَى مَنْ بِمِعْ رَاجِ السّعَادَةِ قَدْ عَلَا عَلَى مَنْ بِمِعْ مَوْدِ أَحْمَد حَامِد حَامِد مَا وَمَد مَدْ وَالْ وَصَحْبُ كَاللّهُ وَمَ مَنْ تَلِلا وَصَحْبُ كَالنّا بُحُوم ومَنْ تَللا وَ صَحْبُ كَالنّا بُحُوم ومَنْ تَللا وَ مَنْ تَلِيلاً وَ مَنْ تَلِيلاً وَ مَا فَيْ وَ مَا فَيْ وَالْ وَ صَحْبُ كَالنّا فَيْ وَمَا فَيْ قَالَا وَ مَا فَيْ وَالْ وَ مَا فَيْ وَالْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ الْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُولُولُوا وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُو

- وَبَعْدُ فَدَا نَظْمٌ بَدِيعٌ مُحَرَّرٌ لِطَيِّبَةٍ ضَاعَتْ شَادًا و قَرَنْفُلَا ٦- لَقَدْ سَطَعَتْ عَنْ شَمْس فِكْر مُؤَلِفٍ هُ وَ الْ جَزَرِيُّ الصَّدْرُ عُمْ لَهُ مَ لَ تَ لَا و يُنْبِ عَ حَامًا أَضْ مَرَتْهُ مُفَ صِّلا ٨ - و مِـن أَصْلِهَا السَّامِي نَظَمْتُ قَلائِـدًا وَ وَافَيْتُ مِنْ فَيْضِ البَدَائِعِ مَنْهَلا ٩- و مَن عُمْدةِ العِرْفَانِ الاحَتْ بَوَارِقٌ ه \_ يُنا به ا أَه دى سبيل و أَعْدَلا ١٠ - وَ سَـصَّيْتُهُ فَــتْحَ الكَـرِيمِ تَيَمُّنَـا فَأَسْ أَلُ رَبِّ أَن يَمُ نَ فَ عَمُ لَا

\* \* \*

#### سُونَا لَا اللَّهُ الل

١١ - وَ هَا السَّكْتِ فِي كَالعَالِينَ الَّذِينَ إِنْ تَكُنن مُندُغِمًا لِلحَضرَمِيِّ فَأَهْمِلَا ١٢ - وَ تَخْتَصُّ كالإِدْغَام لَا رَيْبَ عِنْدَهُ بسسَكْتِكَ بَسِينَ السسُّورَتَينِ أَخَسا العُسكَ ١٣ - وَ مَا كَانَ عَنْ رَوْح يُخَصُّ بِسَكْتِهِ الإِدْغَامَ بِلْ مِنْ كَامِلْ كُنْ مُبَسْمِلا ١٤- وَ اشْمِمْ لَخِالًا السَّرَاطَ بِأُوَّلِ فَقَطْ أَوْ وَ ثَانٍ أَوْ لِلَّهِ السَّلَامِ ثُلَّمَ لُهُ اللَّهِ السَّلَامِ ثُلَّمَ لا ١٥- وَ مَع ثَالِبُ مَا كَانَ وَسُطًا بِزَائِدٍ فَلابُــدَ حَــالَ الْوَقْـفِ مِـنْ أَنْ يُـسَهَّلا ١٦ - به خُهِ صَّ تكبيرٌ و مَعْ أُولٍ وَ مَعْ أَخِيرٍ أَلِفُ فِي الوَقْفِ لَيْسَ مُسَهَّلا

١٧ - وَ عَنْ قُنْبُل سِينًا رَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ فَتَـــى شَــنبُوذٍ عَنْــهُ صَــادًا تُقُــبِّلا ١٨ - وَعَنْ خَلَفٍ يَخْتَصُّ إِسْحَاقُهُمْ بِوَجَـ \_\_ إِ سَــ كُتِكَ بَــ يْنَ الــ شُورَتَيْن فَحَــ صِّلا ١٩ - وعَنْ خَلَفٍ مَعْ حَمْزَةٍ حَيْثُمَا تُكَبْ برزن فَبَسْمِلْ وَ انْهِ وَقْفَا بِهَا خَلا ٢٠ وَ فِي أَلْ مَعَ المَفْ صُولِ مَعْ شَيءٍ اسْكُتًا لَــدَى خَلَـفٍ إِنْ أَنْــتَ وَسَّـطْتَ عَنْــهُ لَا ٢١- وَ فِي نَحْو قُرْآنِ لَخِالَهُ السَّكُتَّا وَ أَشْهِمْ لَهُ الْهِ حَرْفَينِ أَوْ مَعَ أَلْ وَلَا ٢٢ - وَ مَعْ سَكْتِ مَفْصُولِ لَدَى خَلَفٍ فَقِفْ عَلَيهِ وَ أَلْ بِالسَّكْتِ هَا لَا تُحَسِّلًا ٢٣ - وَ مَا كَانَ ذُو التَّوسِيطِ فِيهَا مُكَسِّرًا وَ مَا كَانَ فِي التَّهورَاةِ إِلَّا ثُمَا يَلَا

٢٤ - وَ مَسا كَسانَ عَسنُ خَسلُادَ فِي الْمَسدِّ سَساكِتًا وَ عَسِنْ خَلَسِفٍ مَساكَسانَ فِيسِهِ مُفَسِصِّلَا ٧٥ - وَ ذَا مَا عَلَيهِ النَّاسُ وَ الْحَقُّ تَرْكُهُ فَ لَا تَ سُكُتَنْ وَ اسْتَوفِ نَ شُرًا تَ أَمُّلَا ٢٦ - وَ دَعْ غُنَّـةَ البَـصْرِيِّ عِنْـدَ ادِّغَامِـهِ الـــ كبير وَ لِلسَّدُّورِي كَيَعْقُسوبَ مُوصِلَا ٧٧ - وَ خُصصَ بَا التَّكبيرُ لِلسُّوس مُظْهِرًا كَـــذَا لِإبْــن جَمَّـازِ وَ لَا تَــكُ مُهْمِــلَا ٢٨ - عَـلَى وَجْهِ صَادٍ عِنـدَ تَكْبِيرٍ قُنبُـل وَ عِندَ هِدشَام حَيدتُ مَا هُدوَ بَدسَمَلَا ٢٩ - عَــلَى تَـركِ تَكْبـيرِ فَقُــلْ بِجَوَازِهَـا وَ عِندَ ابْدن ذَكْدوَانِ فَجَدوِّزْ مُبَدسِمِلًا ٣٠ - وَ لَا سَحْتَ مَعْهَا غَيرَ سَحْتِ ابنِ أَخرَم عَـلَى غَـير مَوْصُـولٍ وَعِنْدَ أَبِي العَلَا

٣١ - تَخَصُّ عَنِ السرَّمْلِي بِرَا وَ لِحَفْ صِهِمْ بِمَدِّ وَ تَرْكِ السَّكْتِ تَخْتَصُّ ثُسمَّ لَا ٣٢ - تَغُنَّ سِوَى مَا كَانَ بِالقَطْع رَسْمُهُ وَ هَلْ اعْلَى مَا اخْتِيرَ فِي النَّهْرِيا فُلَا ٣٣ - وَ إِلَّا فَهُ مُ قَدْ أَطْلَقُوهَا وَعَمَّمُ وا وَ لَا غُنَّاتٌ مُ عَلَى أَزْرَقِ قَطُّ فَاعْقِلَا ٣٤ - وَ مَا قُلْتُهُ مِنْ مَنْعِ إِظْهَارِ غُنَّةٍ عَــلَى وَجْـهِ إِدْغَـام لَــدَى وَلَــدِ العَــلَا ٣٥ - تَوَهَّمَ ــــ أُه قَـــومِي وَ إِنِّي أُجِيــزُهُ لَــهُ وَ هْــوَ عَـنْ رَوْح مِـنَ الكَامِــلِ اعْــتَلَا ٣٦ - وَ يَقْصُرُ خُلْوَانِيُّهُمْ عَنْ هِنَامِهِمْ بخُلْفٍ وَ دَاجُونِيُّ الْمَمَدَّ وَصَّلَا ٣٧ وَ سَهِلَ خُلْوانِيٌّ الْهُمْزَ وَحْدَهُ اللهُ لَـدَى الوَقْفِ فِي وَجْهٍ عَـلَى المَـدِّ ثُـمَّ لَا

٣٨- يَغُنِنُ عَلِي مَلِدً ءَأَنْدُرْتَهُمْ لَه فَمُدَّ مَعَ التَّحْقِيقِ وَ افْصِلْ مُسسَهِّلًا ٣٩- وَ عَنْهُ رَوَى السِدَّاجُونِ قَسِصْرًا مُحَقِّقًا وَ زَادَ لَـــهُ مَــعْ شَــاءَ جَــاءَ تَمَـــيَّلَا • ٤ - وَ عِندَ ابْدن ذَكْوَانِ فَهُورِ مُوَسِّطٌ مِن وَ عَـنْ أَخْفَـش خُلْـفٌ طَرِيقَـانِ عُــدَّلا ١٤ - فَعَنْ الاخْفَش التَّوسِيطُ يَرْوِي ابنُ أَخْرَم اللهِ وَ وَسَّطَ نَقَّاشٌ لَهُ ثُلِمٌ طَوَّلًا ٤٢ - وَ مَا كَانَ حَفْصٌ سَاكِتًا عِنْدَ قَصْرِهِ \_ وَمَا وَ عَنْهُ وَ عَنْ إِدْرِيْنِسَ رَتِّبُ فَا أَوَّلَا ٤٣ - عَلَى أَلْ مَعَ الْمَفْصُولِ مَعْ شَيءٍ اسْكُتًا وَ صُورِ مَعَ النَّقَّاشِ لَيْسَ مُفَعَلَا ٤٤ - وَ لَكِنْ عَنِ النَّقَاشِ عِنْدَ تَوَسُّطٍ فَلَـيْسَ يُـرَى سَـكْتُ بِـمَا كَـانَ مُوْصَـلَا

٥٤ - وَ سَكْتُ عَلَى المَفْصُولِ قُلْ لابْن أَخْرَم فَا أَطْلِقْ كَا فِي النَّاشْرِ عَنْهُ تَكَاثُلًا ٢٥ - وَ إِنَّا أَخَذْنَا سَكْتَ شَيءٍ وَ أَلْ مَعَ الَّه \_ نِي قَدْ أَتَى مِنْ كِلْمَتَ يْنِ فَمُ سُجَلَا ٧٤ - وَ فِي نَحْوِ دِفْءٍ مَنْ يَقِفْ سَاكِتًا يَرُمْ وَ لِلْسَّكْتِ كُنْ فِي يُخْرِجُ الخَبْءِ مُهْمِلًا ٨٤ - وَ مَدُّ ابْنُ ذَكْوَانِ وَ قَصْرُ هِشَامِهِمْ فَدَعْ وَجْهَ تَكْسِيرِ وَ بَسْمِلْ عَلَى كِلَا ٤٩ - كَـذَا لِإبْن ذَكْوَانِ مَعَ السَّكْتِ كُلِّهِ وَ لَمْ يَكُ نِن الصُّورِيُّ إِلَّا مُبَسِمُ لا • ٥ - وَ لَمْ يَفْ تَحَنْ فِي كَ افِرِينَ مُكَ بِرًا وَ غَلَنَّ مُحِلِيلًا كَامِلٌ كَامِلُ كَابِ العَلَا ١٥- وَ لَا تَكُ لِللَّا الْجُونِ بَالسَّكْتِ آخِلْا وَ عَـنْ أَخْفَـش مَـعْ وَجْـهِ سَـكْتٍ فَبَـسْمِلًا

٧٥ - وَ لَمْ يَكُسِنِ التَّكْبِيرُ مَسرُويٌ حَفْسِهِمْ عَسلَى سَسكْتِهِ وَ اعْكِسسْ لإِدْرِيسسَ تَنْسِضُلَا ٣٥- وَ وَجْهَانِ مَسعُ تَكبِيرِ آخِرِ سُورَةٍ وَ مَسا سَسكْتُ مَوْصُولٍ يُسرَى مَعْهُ مُرْسَلَا ٤٥ - وَ مَسدًّا لِتَعْظِيم لِبَصْرِيمِ فَدعُ بِوَصْلِ كَذَا مَعْ سَكْتِ يَعْقُوبَ فَاحْظَلَا ه ٥ - وَ دَعْــهُ عَــلَى إِدْغَـام يَعْقُــوْبَ وَحْــدَهُ وَ دَعْهِ مُ كَتَكْبِيرِ لِللَّهُ وَيِّهِمْ عَلَى ٥٥-أَلاظْهَارِ فِي وَ اغْفِرُ لَنَا وَلِهَا وَلِهِ عَــلَى وَجْــهِ وَصْـل فَـاتْرُكِ المَـدَّ مُـسْجَلَا ٧٥ - وَ مَسا مَسدَّ لِلتَّعْظِيم يَعْقُوبَ حَيثُ مَسا رَوَى هَاءَ سَكْتٍ كَيفَ مَا قَدْ تَنقَّلَا ٨٥ - وَ إِدغَامَ يَعقُ وبَ اخْصُ صَنَّ بقَ صُرهِ نَعَهُ مَا بِهِ خَصُّوا رُوَيْسِهِمْ فَلَا

٩٥ - فَفِ عَ قُولِ لِهِ أَعْلَهُ بِهَ الْبِثُ وا إِلَى مُبَلِدً لَكُ خُمْسِ عِندَهُ قَدْ تَحَصَّلا ٠٠- فَإِظْهَارُ مِيم قُلْ بِأَرْبَعَةٍ أَتَى وَ لَـيْسَ سِوَى قَصْر إِذَا أُدغِا كِلَا ٦١ - وَ إِنَّا أَخَذْنَا مَدَّ يَعْقُوبَ مُدْغِمًا وَ لَكِ نُ طَرِيتُ النَّهُ النَّهُ مَا قُلْتُ أُوَّلَا ٦٢ - وَ لَكِنَّهُ عَنْ رَوْحِهِمْ مِنْ طَرِيقِهِ فَعِنْدَ السِزُّبَيْرِي عَنْهُ مِسِنْ كَامِسِل حَسلَا ٦٣ - وَ هَا السَّكْتِ فِي كَالْمُفْلِحُونَ عَالَيَّ ثَامَ مَ ذِي نُدْبَهِ تَخْستَصُّ بِالقَصْرِ فَاعْقِلَا ٢٠- كَــذَلِكَ بالإظْهَـارِ لَكِـنْ رُوَيْـسِهِمْ به اخصص إدْغَامًا بلِّي نُدْبَهِ وَ لَا ٥٥ - يَغُنَّ عَلَى قَصْرِ عَلَى وَجْهِ حَذْفِهَا 



٣٦ \_ بنَحْ و عَلَيَّ هُ حَيْثُ أَعَ خَبْ ثَمَا غَ نَ فَاسْ تَمِعْ وَ فِي كَا فِرِينَ افْتَحْ وَ ذَا السرَّاءِ مَا يَلَا ٧٧ \_ وَ أَضْ جِعْهُمَا أَيْ ضًا لِسَصُورِيِّهِمْ وَ ذَا عَلَى تَرْكِ سَكْتٍ ثُلَمَّ مُطَّوِّعِي تَلَا ٨٨ - بفَتْحِهِمَا أَي ضًا بِذَا اخْتَصَّ سَكْتُهُ وَ فِي النَّهُ شُرِ مَهَا السَّصُّورِيُّ إِلَّا مُمَسيِّلًا ٧٩ \_ وَ مَا عِندَ سُوْسِيٍّ عَلَى وَجْهِ مَدِّهِ وَ لَا مَـعْ إِدْغَـام كَفِـي النَّارِ قَلَّلَا . ٧ \_ فَهَــذَا مِــنَ الكَــافِي وَ مَــعُ مَــدِّهِ فَــلَا تُحِــلُ وَاقِفًـا فِي نَحْــو دُنْيَـا مُقَلِّــكَ ٧١ و مَعْ وَجْهِ تَقْلِيلِ مَعَ القَصْرِ عِنْدَهُ مَـعَ الْهَمْدِ وَقْفَا كَالِـدِّيَارِ تَمَـيَّلَا ٧٧ وَ مَعْ مَدِّ شَيءٍ ثُهِ مَعْ مَعْ سَكْتِهِ وَ أَلْ لِحِمْ زَةَ هَا التَّأْنِيثِ لَهْ تُمِيِّ لُمُتَ مُمِّلً لَا

٧٧ وَ مَعْ وَجْهِ تَركِ السَّكْتِ عَنْ خَلَفٍ فَدَعْ كَإِطْلَاقِهَا لَكِنَّهُ مَا لَكِ لَا لَكِنَّا لَهُ مَا عُ مَا لَكِ لَا ٧٤ و لَيستُ لَخِسلَّادٍ عَسلَى وَجْهِ مَسدِّهَا وَ مَعْ سَكْتِ مَدِّ لَيْسَ مَا كَانَ مُوصَلَا ٥٧- فَلِلْكَافِ مَسعَ رَاءٍ بِسشَرْطِهِمَا أَمِلْ لَحِمْ زَةَ مَعَ خُمْ سِ وَ عَهْ وَ هَا تَالَا ٧٦ لِكَـسْرِ أَوِ افْـتَحْ ثُـمَّ إِنْ تَـسْكُتَنْ لَـهُ عَلَى الكُلِّ ذَا التَّخْصِيص قَد كَانَ مُهْمَلَا ٧٧ وَ لَـيسَ عَـن الـدُّورِيِّ مَـعْ قَـصْرِهِ لَـدَى إِمَالَتِهِ فِي النَّاسِ اللهِ عُنَّةٌ اعْسَلَا ٧٨ و لَا غُنَّةً فِي اليَاءِ عِندَ ضَرِيرِهِمْ وَ أَتْبِعْ لَهُ وَ امْنَعْهُ إِنْ سَاكِنٌ تَكَا ٧٩- يُسوَارِي أَوُارِي مَسعْ تُمُسارِ أَمِسلْ وَ بَسا رئ الغَارِ عَنْهُ افْتَحْ وَعَنْ جَعْفَرِ فَلا

#### فَصْلٌ فِي طُرْقٍ مِنْ أَحْكَامِ الأزرَق

٨٠ - وَ مَ لِذُ كَآمَنَا و تَوْسِيطُهُ فَ إِذْ لِللازْرَقِ قَصْرًا فِي الْمُغَسِيَّرِ مَعْ كِلاَ ٨١- وَ قُلُ الْمُسْزُ إِسْرَائِيلَ إِنْ مَعْ مُحَقَّبِق أَتَّسَى فَهْسَوَ تَنْزِيْسِلُ المُغَيَّسِرِ نُسِزِّلَا ٨٢- وَ مَعْ قَصْرُهِ تَجْسِرِي ثَلَاثُ مُغَيَّر وَ فِي الوَصْلِ مَعْ تَوْسِيطِهِ لَا تُقَلِّلُكَ ٨٣-وَ مَعْ قَصْرِهِ مَعْ وَجْهِ تَوسِيطِ غَيْرِهِ فَلَـــيْسَ سِـــوَى التَّقْلِيــل يُــرْوَى مُحَلَّــكَ ٨٤ - وَ يُمْنَعُ مَعْ قَصْرِ الْمُحَقَّقِ ثُمَّ فِي الْ مُغَيَّرِ إِنْ تَقْصِصُرْ وَ كُنْتَ مُقَالِلًا ٥٨- أَطِلْ هَمْ زَ إِسْرَائِيلَ مَعْ ثَابِتٍ وَ إِنْ تَكُن فَاتِحًا لَا تَقْصُرَنَّ عَن المَلكَ

٨٦- لَهِمْ لَوْ إِسْرَائِيكَ مِنْ دُونِ ثَابِ تِ عَنْسَانًا مَوْ لَكُ بِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ فَأَكْ بِفَقْ لِلَّا أَوْ مَسَا تَسلَا ٨٧- بِهِ بَـلُ بِإِلْغَاءِ اعْتِبَارِ بِعِارِض ٨٠٠ وَ مَــــعْ عَـــادًا الأُولَى وَ آلآنَ أَهْمِـــــلَا ٨٨- تَوَسُّطَ إِسْرَائِيكَ مُسْتَثْنِيًّا وَعِنْ -١٨٠ \_\_ دَمَ لِكَ إِسْرَائِي لِللهِ لَكِ مُقَالِلًا ٨٩- و مُمْتَنَــــَعٌ تَـــشهِيلُ آلآنَ عِنْدَمَــــــا ٢٨٠ تُوسِّطُهُ أَيْضًا فَلِلْحَصِّقِ فَاحْمِلَا ٩٠ - وَ حُــــرِّرَ فِي آلآنَ سِتَّــــةُ أُوجُــــهِ -٢٨ عَلَـــى وَجْـــهِ إِبْـــدَالٍ إِذَا كَـــانَ مُوصَـــكَا ٩١ - فَمُ ـدَّ وَ ثَلَـثُ ثَانِيًا ثُـمَّ وَسَّطَـنْ - ٨ ﴿ وَ فِي الثَّسَانِ وَسِّطْ وَ اقْسِصُرًا وَ اقْسِصُرًا كِسلَا ٩٢ - وَ فِي كُلِّ وَجْهِ ثَلِّتِ اللَّامَ وَاقِفًا ١٠٥٠ وَ ثَلِّتُ عَلَى التَّهْ التَّهْ التَّهْ التَّهْ الْ وَقُفَّا وَ مَوْصِلًا

٩٣ - فَانْ رُكِّبَتْ آمَنْتُ مُ وَ قَصَرْتَهَا فَمُ ـــ لَّهُ وَ قَـــ صِّرْ مُبْـــ دِلَّا ثُـــ مَّ سَهِّــ كَا ٩٤ - وَ فِي السَّلَامِ قَسِطِّ ثُسمَّ عِنْدَ تَوَسُّطٍ فَتُلِّتْ مَعَ الإبْدَالِ و اقْصَرْ مُسسَهِّلًا ٥٥ - وَ فِي السَّلَامِ وَسِّطْ عَسلَى القَصْرِ مُبْدِلًا وَ بِالْقَصْرِ فَاقْرَأُ لَا عَالَى الْمَدِّ أَطْوَلًا ٩٦ - وَ مَسعَ مَسدِّهَا (١) امْسدُدْ فِسِهمَا وَ اقْسصُرَنَّهُمَا وَ مُدَّ فَقَصِرٌ سَهِل اقْصُرْ وَطَوِّ لَا ٩٧ - وَ إِنْ تَقِفَ نَ فِي السَّلَامِ تَثْلِيثًا اعْتَبِرُ عَــلَى كُــلِّ وَجْــهٍ عَنْــهُ فِي السِّذِّكُرِ قَــدٌ خَــلَا ٩٨ - سِوَى قَصْر لَام عِنْدَ مَدْ لَأُوَّلِ وَ تَوْسِيطِ آمَنْتُمُ فَلَا كَانَ مُهْمَلًا ٩٩ - وَإِنْ تَبْتَدِئْ مِنْهَا وَ بَعْدُ مُحَقَّقٌ عَلَى مَلِّ هَمْ زِ فَاقْصُرِ الْلَّامَ تَفْضُلَا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الشيخ عامر عثمان: وَإِن مُدَّتْ.

١٠٠ - وَ فِي البَدَلِ اقْصُرْ مَدَّهُ وَسِّطَنْهُمَا ١٠١ - وَ وَسِّطْ لِلإِسْتِفْهَامِ وَ اللَّامِ وَ اقْتَصُرَنْ لِلَام وَ وَسِّطْ فِيهِمَا بَسِدَلًا تَسلَا ١٠٢ - وَ مَعْ قَصْرِ الاسْتِفْهَامِ فِي اللَّام قَصْرُهَا وَ فِي بَدِلِ تَثْلِيثُ لَهُ ثُلِيثً سَمَّ سَمَّ سَمَّ سَمَّ سَلَّا ١٠٣ - وَفِي السلَّام فَاقْهُ صُرْ ثَلَّتْ اللَّه لَا يَلِسَى وَ وَسِّطْهُمَا وَ امْدُدُهُمَا قَدْ تَكَمَّلَا ١٠٤ - وَ هَـذَا عَـلَى مَا اخْتَارَهُ شَـمْسُ دِينِنَا هُـوَ الْـجَزَرِيُّ الْـحَبْرُ وَاصْعِ لِمَا انْجَلَا ٥٠١- عَلَى الْأَصْلِ فَامْدُدْ مُبْدِلًا وَ كَذَا اقْصُرًا لِلَفْ ظِ وَلَاماً مِثْ لَ آمَنْ تُمُ اجْعَ لَا ١٠٦ - عَـلَى المَـدِّ فَاسْستَثْنِ لِلْتُقْسِلِ وَ اقْسِصُرًا وَ مَسعُ قَسِصُركَ الأُوْلَى سِسوَى القَسِصُر أَهْمِسلَا

١٠٧ - وَ كَالَمَدُ تَمسْهِيلٌ وَ فِي السَّلَام مُطْلَقَا لَــــدَى وَقْفِـــكَ التَّثْلِيـــثُ خُـــنْهُ مُحَمْـــدِلَا ١٠٨ - وَ مَسِعْ مَسِدُّ شَيْءٍ مَسِدُّ هَمْ رَّا مُحَقَّقًا وَ فِي هَمْ إِيْ إِسْرَائِيكِ لَا فَاقْصُرُ وَ طَوَلًا ١٠٩ - وَ فِي وَاوِ سَــوْآتِ اقْـيْصُرَنَّ مُثَلَّقُهِا وَ فِي كُلِلِّ التَّوْسِيطُ فَكِارُو مُقَلِّكَ ١١٠ - وَ نَحْــوُ مَــآبِ لَــيْسَ يَــنْقُصُ فِي الوُقُــو فِ عَـنْ بَـدَلٍ وَ الـرَّوْمُ كَالْوَصْـل وُصِّلَا ١١١ - وَ قَلَّلْ رُءُوسَ الآي مَعْ كُلِّ ذَاتِ يَا وَ قَلِّهُ لُهُ وُسِّا غَهِيرَ مَهَا هَهَا بِهِ فَهِلَا

#### ( الراء ات) اظمن ضمومة للأزرق

١١٢ - وَ فِي السرَّاءِ ذَاتِ السِضَّمِّ رَقِّـقْ وَ فَخَمَـنْ
 وَ عِـــشُرُونَ كِبْــرٌ فَخِّمَنَّهُمَــا كِــك

١١٣ - وَ لَمْ يَسَأْتِ ذَا إِلَّا عَسلَى الفَستْحِ وَ الطَّوِيْسِ المسلم لكين حُرُوفَ الْلِّينِ وَسِّطْ وَ طَوَّ الْدَالِينِ وَسِّطْ وَ طَوَّ الْا ١١٤ - وَ تَفْخِدِمَ رَاءٍ ذَاتَ ضَمِّةٍ امْنَعَدنْ بِتَرُقِيتِ لَام بَعدَ ظَاوَ كَيُوصَ لَا ١١٥ - وَ تَفْخِيمِ فِي بَابِ فَانْطَلَقُوا وَ فِي كَطَالُ و صَلْصَالِ وَ فِي إِرَمَ اعْقِالَ لَا عَقِالَ اللهِ عَلَيْهِ إِرَمَ اعْقِالَ اللهِ ١١٦ - عَـشِيرَتُكُمْ مَـعْ حِـذْرِكُمْ وِزْرَ كِبْـرَهُ كعِـبْرَةَ إِجْرَامِـي كَـلْدَا حَـصِرَتْ تَـلَا ١١٧ - وَ فِي كُلِّ ذِي نَصْبِ وَعِندَ تَوَسُّطٍ ١١٨ - وَمَعْ مَدَّشَىءٍ حَيْثُ مَا كُنْتَ فَاتِحًا وَ لَا مَنْ عَ إِنْ وَسَّطْتَ فِيهِ مُقَلِّلًا ١١٩- كَـذَا لَا تُفَخَّـمُ حَيْثُ بَـابُ أَرَيْتُـمُ ءَأَنْ ذَرَّتُهُمْ جَا أَمْرُنَا مَدُّا أَبْدِلَا

١٢٠ - وَ وَالْآنَ إِنْ سَلَّهَلْتَ فَاتِحًا امْنَعَنْ نَ بِنَــشْرِ وَ إِنْ قَلَّلْــتَ فَامْنَعْــهُ مُبْــدِلَا ١٢١ - وَ بِسالْعَكْسِ حَسالَ الفَستْح جَسا فِي بَسدَائِع وَ خُصصً بِإِسْكَانِ بِمَحْيَايَ وَ انْجَالَ وَ انْجَالَ ١٢٢ - كَـــَا هُـــوَ فِي نَــشر وَ زَادَ بَدَائِــعٌ وَ أَلْفَيتُ فَتْحاً عِنْدَ مَا هُوَ قَلَّكَ ١٢٣ - وَ مَعْ قَصْر إِسْرَائِيلَ مَعْ غَيرِهِ أَجِزْ وَ مَسعْ مَسدِّهِ أَيسضًا وَ مَسعْ ذَا فَقَلِّك ١٢٤ - وَ جَوِّرُهُ مَعْ تَفْخِيم وِزْرَكَ وَ بَعْدَهُ عَلَى القَصْر وَ السوَجْهَينِ إِنْ رُقِّقًا كِلَا ١٢٥ - وَ جَوِّرْهُ أَيِّضًا حَيِثُ فَخَّمْتَ قَاصِرًا ذِرَاعًا سِرَاعًا مَعْ ذِرَاعَيهِ ثُهَم لَا ١٢٦ - تُرَقِّقُ عَلَيهِ حَالَ مَلَّ وَإِنْ تُفَخِّ 

۱۲۷ - وَ مَعْ مَدَّ شَيْءٍ عِنْدَ قَعْمٍ مُغَيَّرٍ المَعْدَةِ مَعْدَةً فَاعْقِلَا فَالْمُعْدَةِ فَاعْقِلَا فَالْمُعْدَةِ فَالْمُعْدَةِ فَاعْقِلَا فَالْمُعْدَةِ فَالْمُعْدَةِ فَالْمُعْدَةِ فَاعْقِلَا

# (الراءات) الْمَنْصُوبةُ لِلأَزَرْق

١٢٨ - وَ رَقِّـقُ ذَوُاتِ النَّـصْبِ كُللًا وَ فَخِّمَـنْ وَ فَخِهِمْ كَهِ ذِكْرًا غَهِرَ صِهْرًا وَ أَسْهِلًا ١٢٩ - وَ فَخِّهُ كَاذِكْرًا لَيسَ صِهْرًا وَ غَيرِهِ وَ فَفَكِي الوَقْفِ رَقِّقْهُ وَ فَخِّمْهُ مُوصِلًا ١٣٠ - وَ هَــذَا عَـلَى تَوْسِيطِ لِـينِ وَ مَــدُهِ عَلَى مَلَدُ إِسْرَائِيكَ وَالفَتْحِ فِي كِلَا ١٣١ - وَ يَخْدِتَصُّ تَكْبِيرٌ بِثَانٍ وَ بِالطَّوِيدِ \_\_ل فِي هَمْ زِ إِسْرَائِيكَ لَ خُدُهُ مُعَ وَلَا ١٣٢ - وَ يَخْــتَصُّ تَكْبِيرٌ بِوَجْـهِ تَوَسُِّطٍ بِـشَيْءٍ وَ قَـصْرِ فِي الـسِّوَى أَيِسِضًا اقْـبَلَا

١٣٣ - وَ مَعِ ثَانِ الإِرْشَادُ يَقْصُرُ هَمْ زَهُ و لِينًا سِوى شَيْءٍ ءَأَشْكُرُ سَهَّلا ١٣٤ - وَقِيلَ لَـ هُ تَوْسِيطُ كُلِّ لَـ هُ افْتَحَنْ وَ لِلْكَامِ لِ امْ لُدُدْ سَ لَهُ افْ تَحْ وَ قَلِّ لَا ١٣٥ - وَفِي بَسابِ ذِكْرًا لَا تُرَقِّفُ مُوَسِّطًا وَ صِهْرًا إِذَا رَقَّقْتَهُ افْتَحُ مُطَوِّلًا ١٣٦ - وَ عَنْهِ إِذَا فَخُمْهِتَ تَنْتَهِمِرَانِ سَهِا حِــرَانِ وَ أَيْــنَّا طَهِّـرَا لَا تُقَلِّلُكُ ١٣٧ \_ عَـشِيرَ تُكُمْ إِنْ أَنْـتَ فَخَمْـتَ فَـافْتَحَنْ وَ وَسِّطْ وَ مُلِّدً الْلِّينَ وَ الْهَمْزَ طَوِّلًا ١٣٨ - لَعِبْرَةَ إِنْ فَخَمْتَ لِلْهَمْنِ فَامْدُدَنْ وَ هَمْ إِنَّ اجْتَنِ بِ أَنْ تُبَلِي لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ١٣٩ - وَ أَبْسِدَلْ فِي التَّجْرِيسِدِ آخِسرَ فَاطِسرٍ بخُلْفِ وَيُرْوَى فِي الأُصُولِ مُسسَهَّلا

. ١٤ - كَـذَا افْـتَحْ ذَوَاتِ اليَا وَ أَبْـدِلْ ءَأَنْـتُمُ وَ مَا اللَّهُ مَنْ لَكُمُ قَيْدٌ كِبْرَهُ مِثْلَهُ اجْعَلَا ١٤١ - وَ فِي وزْرَ أُخْرَى حَيثُ فَخَّمْتَ فَافْتَحَنْ وَمُ لَهُ فَهُ مِنْ أَنَّ مَ وَسِّطْ مُقَالًا ١٤٢ - وَ رَقِّ قُ مِ رَاءً ظَاهِرًا أَوْ فَوَاحِ لَا وَ حُكْمُ مِ رَاءً فِي افْرِرَاءً تَحَدِيرًاءً تَحَدِيرًاءً تَحَدِيرًاءً تَحَدِيرًا ١٤٣ \_ وَ عَنْـهُ ذَوَاتِ اليَا افْـتَحَنْ حَيـثُ فُخِّـمَا وَحِاذُرَكُمُ إِنْ فُخِّمَ افْتَحْ مُطَولًا ١٤٤ \_ كَـذَلِكَ إِجْرَامِـى كَـذَا حَـصِرَت وَقُــلْ يَجُ وزُ بِ إِلتَّفْخِ مِمُ إِنْ كَانَ مُوصِلًا ه ١٤ - وَ نَحْوَ خَبِيرًا لَا تُفَخَّمْهُ وَاقِفاً وَ ذَاكَ مَعَ التَّفْخِيم يَا صَاح فِي كِلَا ١٤٦ و تَرْقِيتُ وَ الإِشْرَاقِ يَرْقِي مُفَخِّمٌ لَيضْمُومَةٍ وَ الْسِخُلْفُ عَسِنْ قَاصِرِ عَلَا

الله ومعشر خُلف له وله المددن
 و غَلَّظُ كِلَا اللَّامَينِ دَعْ أَنْ تُقلِّلَا كَلَا اللَّامَةِ وَقَالَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى ا

### أَحْكَامُ اللَّامِ بِعْدَ (الطَّاءِ والظَّاءِ والصَّادِ) لِلأَزْرَقَ

١٥٠ - وَ فِي السَّلَامِ بَعْدَ الطَّاءِ فَخِّمْ وَ رَقِّقَ نُ
 و فِي كِلْمَتَ سِيْ طَلَّقْ شَيْمُ وَ الطَّسلَاقُ لَا
 ١٥١ - تُفَخِّمْ وَ مَعْ ثَانٍ فَفَي الْهَمْزِ فَاقْعُرَنْ
 و مُ سَدَّ وَ بِالتَّوْسِ يَطِ قِيسلَ وَ طَسوًلَا
 و مُ سَدَّ وَ بِالتَّوْسِ يَطِ قِيسلَ وَ طَسوًلَا
 ١٥٢ - عَلَى ثَالِثٍ وَ افْتَحْ وَ مَعْ ثَانِ افْتَحَنْ
 عَسلَى غَسيرِ مَسدَّ ثُسمَّ تَرقِيقًا اهْمِسلَا

١٥٣ - بِمَ ضُمُومَةٍ لَكِنْ عَلَى القَصْرِ فَاقْرَأُنْ بتَفْخِيمِهَا أَوْ ذَاتَ نَصْب تَأَمَّا لَا - وَ ذَا النَّصْبِ فَخِّمْ إِنْ تَقُلْ بِتَوَسُّطٍ عَلَى مَا مِنَ الإِرْشَادِ بَعْضٌ تَقَابَلَا ٥٥١ - وَ فِي اللَّام بَعْدَ الظَّاءِ فَخِّمْ وَرَقِّقَنْ اللَّاءِ فَخِّمْ وَرَقِّقَنْ وَ رَقِّ قُ عُقَيْبَ الفَ تُح حَيْثُ تَنَ لَا لَا الْعَالَ عُلْفَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ ١٥١ - وَ فَخِّمْهَا أَوْ إِنْرَ طَا أَوْ عُقَيْبَ ظَا أَوْ الطَّاءِ إِلَّا الكِلْمَتَ بِن تَنَالُ عُلَا ١٥٧ - وَ فَخِّمْ فَقَطْ مَا بَعْدَ ظَاءٍ مُسكَّن عَـــلَى مَــا عَلَيــهِ فِي البَــدَائِع عَــوَّلا ١٥٨ - وَ نَحْوَ يَسِيرًا لَا تُفَخَّمْهُ وَاقِفًا لَيِنْ هُوَ بِالتَّرْقِيقِ مِنْ بَعْدِ ظَا تَك ٩٥١ - وَ مُلدَّ لَهُ هَمْ زًا وَ ذَا اليَاءِ فَافْتَحَنْ وَ تَغْلِيظَ صَلْصَالٍ عَلَى الفَتْح فَاجْعَلَا

١٦٠ كَيَصًّا لَحًا مَعْ وَجْهِ تَغْلِيظِهِ فَفَى الْ ١٦٠ كَيَصًّا لَحَامَ فَا عَامِي الْ اللهِ فَضَى الْ اللهِ فَضَى اللهِ فَعَلَى اللهِ فَضَى اللهِ فَضَى اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### [ قُواعدُ لحمزة فصلٌ في السكت]

١٦١ - وَ مَعْ سَكْتِ مَدِّ الفَصْلِ عَنْ حَمْزَةَ السُكُتًا
 بِكَالْسِمَرْءِ لَكِسِنْ حَسِبْرُ أَزْمِسِيرٍ قَسالَ لَا

### [ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ فِي الوقف عَلَى الهمز لَحمْزَةٍ ]

١٦٢ - وَعَنْ حَمْزَةٍ مَا كَانَ وَسُطًا بِزَائِدٍ لَكِنْ أَوْ كَيَنْاً وَنَ سَالًا لَلْكُلُ أَوْ كَيَنْاً وَنَ سَالًا لَلْكُلُ أَوْ كَيَنْاً وَنَ سَالًا لَلْكُلُ أَوْ تَكُنْ ١٦٣ - كَأَنْ تَتُرُكُنَّ السَّكْتَ فِي الكُلِّ أَوْ تَكُنْ عَالَى الكُلِّ أَوْ تَكُنْ عَالَى اللَّكُلِّ أَوْ تَكُنْ لَكُ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ا

١٦٥ - كَــذَلِكَ مَــعُ سَــكْتٍ عَــلَى أَلُ وَشَــيْنِهِ كَ ذَلِكَ مَ عُ تُوسِي طِ شَيْءٍ تَقَبُّ لَا ١٦٦ \_ وَ مُنْفَ صِلًا رَسْعًا مِنَ الْهُمْ زِ حَقِّقَ نُ وَ سَــــهِّلْهُ أَوْ فَاخْـــصُصْ كَقُـــلْ إِنْ خَلَـــوا إِلَى ١٦٧ - وَ فِي قُلِ أَأَنْتُمْ ثَانِيًا لَا تُحَقِّقَنْ عَلَى النَّقُلِ وَ الوَجْهَانِ مَعْ غَيرِ ذَا اعْتَلَا ١٦٨ - كَفَالَ أَأَقْ رَرْتُمْ لَمِمْزَيْ بِ حَقِّقَ نَ وَ ثَــانِيهِمَا سَـهَٰلُهُ أَوْ مَعْــهُ أَوَّ لَا ١٦٩ \_ وَ هَمْ زَيْنِ مَعْ مَ لَدِينِ سَهَّلْتَ بَينَ بَي \_\_نَ طُولًا فَقَصْرًا دَعْ وَ عَكْسًا كَهَــؤُلَا ١٧٠ - وَ مَعْ سَكْتِ قَالُوا عِنْدَ خَالَادٍ اقْرَأَنْ بتَ سُهِيل مُ سُتِهْزُونَ وَقُفَّ ا وَ أَبْدِلا ١٧١ - وَ عَنْ خَلَفٍ مَعْ سَكْتِ كُلِّ فَلَا تَقِفْ بسَكْتٍ كَمَنْ أَجْرِ بَلْ النَّقْلُ نُقِّلًا

١٧٢ - وَ حَقِّىقُ سِوَاهُ إِنْ تَمِّلُ هَا لَجَمْرَةٍ عَلَى الْحَالَجِمْ ذَةٍ عَمُوْمًا وَ إِنْ خَصَّصْتَ فَاتْ لُ بِسَا خَلَا

### [بَابُ أَحْكَامِ «لَذَهَبْ» مَعَ «جَعَلَ» لرُويْس]

١٧٣ - وَ فِي ذَهَبَ أَظْهِرْ مَعْ جَعَلْ لِرُوَيْسِهِمْ

وَ أَظْهِرْ وَ أَدْغِمْ حَيثُ أَدْغَمْتَ أَوَّلَا

وَ أَظْهِرْ وَ أَدْغِمْ حَيثُ أَدْغَمْتَ أَوَّلَا

١٧٤ - وَ غُنَّ عَلَى قَصْرٍ وَ الاظْهَارِ فِيهِمَا

وَ دَعْهَا عَلَى الإَدْغَامِ فِي الثَّانِ مُسْجَلًا

وَ دَعْهَا عَلَى الإَدْغَامِ فِي الثَّانِ مُسْجَلًا

١٧٥ - وَ حُكْمُ ذَهَبْ فِي لَا قِبَلْ وَ جَعَلْ لَكُمْ

بِنَحْ لِ وَ أَنَّ فِي الأَقِبَلُ وَ جَعَلْ لَكُمْ

### فَصْلٌ فِي تَوسُطِ «شَيء» لِحَمْزَةٍ

١٧٦ - وَ شَيْئًا إِذَا وَسَّطْتَ عَنْ كَمْ زَةَ السُّكُتَنْ إِسَّأَلُ أَوْ مَسِعَ المَفْسِصُولِ تَسِوْرَاةَ قَلِّسَلَا ۱۷۷ - وَ لَمْ يَكُنِ التَّكْبِيرُ عِنْدَ تَوَسُّطٍ

كَسَمُتٍ بِهَا أَوْ إِنْ رَوَى خَلَفٌ بِكَ

١٧٨ - وَ مَنْ يَرُو فِي المَفْصُولِ سَكْتًا مُوسِّطًا

عَلَيْدِ فِي المَفْصُولِ سَكْتًا مُوسِّطًا

عَلَيْدِ فِي المَفْصُولِ سَكْتًا مُوسِّطًا

عَلَيْدِ فِي المَفْصَلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

### [قَاعِدَةَ لِلْأُزْرَقِ]

### [قَاعِدةٌ فِي الْهَمْزُتَيْنِ مِنْ كِلْمَتَيْنِ]

١٨١ - وَ فِي هَـ وُلَا إِنْ مَـ دَّهَا مَـعَ قَـصْرِ مَـا تَـ لَاهُ لَـهُ امْنَـعُ مُـسْقِطًا لَا مُـسَهِّلَا

١٨٢ - وَ سَسهًلْ وَ أَبْسِدِلْ فِيسِهِ لابْسِنِ مُجَاهِدٍ المَسْفِيلُ وَ مَسِسَةً فُكَ أَوَّلَا وَ مَسِسْفِيلٌ وَ حَسِسْذُفُكَ أَوَّلَا

# أَحْكَامُ لِرُوَيْسِ

١٨٣ – وَ صِـلْ لِـرُويْسِ مُـدَّ عَـمَّ فَقَـطْ بِهَـا ١٨٤ - كَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَ إِنْ سُلِجِّرَتْ قَلْ كُنْتَ عَنْهُ مُثَقِّلًا ١٨٥ - كَـذَلِكَ إِنْ تَـضْمُمْ يَـضِلُّوا يَـضِلُّ غَيْـ \_\_رَ لُقْ\_مَانَ أَوْ تَفْ\_تَحْ لَــهُ بِـاعِبَــادِ لَا ١٨٦ - كَـذَا إِنْ تُخَاطِبْ تَفْعَلُونَ وَ إِنْ تَكُـنْ لَـــدَى أَعْجَمِــيٌّ مُخْبِـرًا ثُــةً نَــزَّلا ١٨٧ - إِذَا كُنْتَ بِالتَّحْقِيقِ فِي السِزَّايِ آخِلْدًا كَـــذَلِكَ إِنْ نَوَّنُــتَ عَنْــهُ سَلَاسِــلَا

١٨٨ - كَـذَا إِنْ تُخَاطِبْ فِي تَقُولُونَ ثُـمَّ مَعْد المسلمة ذُكِّرُ يُستبِّحْ غِبْ وَأَنَّتْ لِتَفْضُلَا ١٨٩ - وَإِنْ تُلْغِمَنْ أَشْهِمْ كَأَصْدَقُ سَهِلَنْ يَهُاءُ إِلَى افْتَحْ ضُهَّ يَهْ فُصَامً الْكَافُ مَا أَصَّلَا ١٩٠ - وَ بَابَ اتَّخَذْتُمْ عَنْ رُوَيْسِ فَأَظْهِرَنْ وَ أَدْغِهُ مُ وَ أَظْهِرْ فِي تَخِدْتَ سِواهُ لَا ١٩١ - وَ بَابَ اتَّخَذْتُمْ أَظْهِرَنْ عَنْهُ مُدْغِيًّا فَصَاحِبُ مِصْبَاح بِإظْهَارِهِ جَالَا ١٩٢ – وَ ظَاهِرُهُ إِظْهَارَ يَعْقُوبَ هُـو وَ مَـنْ كَذَلِكَ فِي نَصِّ البَدَائِعِ مُجْتَلَا ١٩٣ - وَ إِنَّا قَرَأْنَاهُ بِإِدْغَامِهِ لَهُ عَلَى وَجْهِ إِدْغَام عَنِ العِلْم فَاسْأَلَا

#### مَسْأَلَةُ «بَارِئِكُمْ» لأبي عَمْرو

١٩٤ - وَإِنْ تُتْمِماً بَارِئْكُمُ أَوْ تَمُلَدَّ مُخْد فِياً عِنْدُ دُورِيِّ فَغُنَّاةً اهْمِالًا ١٩٥ - كَأَنْ تَفْتَحَنْ مَعَ قَصْرِهِ وَ اخْتِلَاسِهِ وَ مَـعْ مَـدِّهِ مَـعْ وَجْـهِ إِسْكَانِـهِ وَ لَا ١٩٦ - تَغُنَّ لَدَى السُّوسِيُّ مَعْ وَجْهِ فَتُحِهِ مَسعَ المَسدِّ وَ الإخْفَساءِ وَعِنْسدَ فَتَسى العَسلَا ١٩٧ - مَعَ القَصْر و الإسْكَانِ مَعَ بَيْنَ بَيْنَ دَعْ وَ مَعْ وَجْهِ تَقْلِيل لِسُوسِيِّ احْظَلَا ١٩٨ - مَعُ ١ المَدِّ إِخْفَاءً وَعِنْدَ اخْتِلَاسِهِ بِبَارِئْكُمُ وَجْهَينِ فِي غَيرِهِ تَكلا ١٩٩ - وَ مَعْ مَدِّهِ كَاهُمْ زِلَمْ يُخْفِ غَيرَهُ وَ لَمْ يُمِلِ السِدُّورِي فِي النَّساس مُكْمِللا

<sup>(1)</sup> في نسخة «عامر»: «عَلَى» بدلًا من: «مَعَ».

### أَحْكَامُ «فَعْلَى» لأبي عَمْرِو

٠ ٢٠ و فَعْلَى جَمِيعًا مَعْ فَوَاصِل افْتَحَنْ وَ قَلِّلْهُ إِنَّ أَوْ فِي الفَوَاصِ لَ قَصَلَ اللَّهِ اللَّهِ الفَوَاصِ لَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١ • ٢ - عسَن ابْسن العسكَلا أَوْ لَفْسظَ دُنْيَا جَمِيعِهِ أَمِلْ عِنْدَ دُورِيِّ مَعَ الفَتْحِ فِي كِلَا ٢٠٢- وَ مُوسَى وَ عِيسَى ثُمَّ يَحْيَى فَقَطْ مَعَ الْ \_\_فَوَاصِلْ عَنْدَ المَازِنِي كُنِنْ مُقَلِّكَ ٢٠٣ - وَ لِلْهُ لَلِي الأَسْمَ الثَّلائَةُ مِنْهُمَا تُقَلَّلُ لَكِنْ تَرْكُ ذَا عُسدًّ أَفْضَلَا ٢٠٤ وَ غُنَّةَ دُورِ اخْهُصُ بِنَانِ وَ رَابِع بقَ صْر بهَ ا مَعْ سَادِس شَيخُهُ تَك ٥٠٧- وَ مَا عِندُ سُوسِيٍّ تُرَى مَعْ ثَالِبٍ وَ لَا رَابِ عِ أَي ضًا فَكُ نُ مُتَأَمِّ لَا

### حُكم فِي الرّاءِ المَجزُومَةِ لِلدُّورِيّ

٢٠٦ وَإِذْغَامُ دُورٍ حَيثُ شِئْمٌ وَ نَحْوَهُ
 وَإِظْهَارُهُ نَغْفِرْ لَكُم مَا تُقُلبًلا
 ٢٠٧ و نَغْفِرْ لَكُم مَعْ وَجْدِ إِظْهَارِهِ لَـهُ
 فَكُللٌ مِسْنَ الأَسْسَا الثَّلاثَةِ قَلَّللاً

#### [حُكُم لحَمْرَة]

٢٠٨ - وَ مَعْ سَحْتِ مَدِّ خَيرِ مُتَّصِلٍ فَقِفْ
 لَجِمْ سَخْتِ مَدُّ فَي مُ سَرْقًا بِ وَاوِ تَبَ لَا

### [حُكُمُ الغُنَّةِ مَعَ (الآنَ) لابنْ وَرْدَانَ]

٢٠٩ وَعِنْدَ ابنِ وَرْدَانَ اخْصُصَنْ وَجْهَ غُنَّةٍ
 بنَقْلِ لَ قَ اللَّوا الآنَ فِ مِنَ الْحَالَ اللَّهَ فِ مِنَ الْحَالَ اللَّهَ فِ مِنَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالِ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ الْحَالَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

### [قَاعِدَةٌ فِي إِدْغَامِ «الكِتَابِ بِأَيْدِيهُمْ» لِرُوَيْسِ]

٢١٠ - وَ عِندَ رُوَيسس فَامْنَعَنْ وَجْهَ غُنَّةٍ عَــلَى وَجْــهِ إِدْغَـامِ الكِتَــابَ مُحَــصًلَا ٢١١ - وَ إِنْ تُسدُغِمَنْ مَسعْ مَسدِّهِ أَتَّخَذْتُهُ فَاذُغِمْ وَ مَاعْ قَاصْر فَاظْهِرْهُ مُهْمِالًا ٢١٢ - لَحِساءٍ لَسهُ فِي خَالِسدُونَ وعُيِّنَستْ عَــلَى (١) القَـصِرِ مَـعُ إِدْغَـام ذَالٍ فَحَـصِّلًا ٢١٣ - وَ لَكِنَّهُ مَعْ غُنَّةٍ ثُمَّ عِنْدَهَا مَعَ المَدِّ أَدْغِهُ أَتَّخَذْتُهُ مُعَوِّلًا

#### [أحْحَامُ (بلي) و(مَتى) وغير ذلك]

٢١٤ - بَسلَى وَ مَستَى لِلْمَسازِنِيِّ فَقَلَّلَسنْ فَفَسي النَّسشْرِ لِلسَّسُّوسِيِّ كَسافٍ تَقَسبَّلا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «عامر»: «مَعَ» بدلًا من: «عَلَى».

٥٢٧ - إذًا فَاقْتُ صُرَنْ مَسدًّا كَعَيْنِ وَ أَظْهِرَنْ وَ دَعْ وَجْـــة تَكْبِـيرِ وَ غُنَّــة ابْــدِلَا ٢١٦ و أَسْكِنْ كَيَأْمُرُكُهُ وَ أَرْنَا كَمُفْرَدٍ وَ قَلِّلْ سِوَى يَحْيَى لَهُ وَ فَوَاصِلَا ٧١٧ \_ كَحَم لَا يَهْدِي اخْتَلِسْ وَ يَخِصِّمُو نَ أَيْ ضًا وَ فِي اللَّائِ سِي بِيَاءٍ تَبَدَّلا ٢١٨ \_ وَ نَحْوَ تَرَى الشَّمْسَ افْتَحَنْ قِفْ مُقَلِّلًا كَفِسَى النَّارِ زِدْ فَسَتْحَ البَسَدَائِعِ قُسلْ بَسلَى ٢١٩\_ أَمَالَ أَبُو حَمْدُونَ عَنْ نَجْدِل آدَم لـشُعْبَةَ ثُـمَّ الفَـتْحُ عَـنْ سَـائِرِ المَـكَ . ٢٧ \_ وَ إِنْ تَفْتَح القُرْبَى مَعَ القَصْرِ مُظْهِرًا فَلِلنَّاسِ عَسِنْ دُورِيِّ مِ لَا تُمَسِيًّلا ٢٢١ \_ كَـذَا إِنْ تُقَلَّلُ حَيـثُ أَدْغَمْـتَ فِيهَمَـا وَ مَع غُنَّةٍ البَزِّى فَلِع هُاهُ أَهْمَ لَا

٢٢٢ - وَ إِدْغَامَ يَعْقُ وبَ اخْصُ صَنْ بِثُبُوتِهَا رُوَيْسِ عَلَى مَلِّ مَتَى غَلَنَ أَهْمَلَا ٢٢٣ - كَرَوْح وَ مَعْهَا اثْبِتْ عَلَى قَصْرِ أُوَّلٍ وَمَعْهَا بُنَّهُ دَعْ عَلَى الْمَدِّعَنْ كِلَا ٢٢٤ - وَعِنْدَ العُلَيْمِي جَبْرَئِيلَ لِسَهُعْبَةٍ فَتَى شَنبُوذٍ عَنْهُ مِيكَائِلَ اعْستَلا ٢٢٥ - وَ مَا نَنْسَخ الدَّاجُونِ خُصصٌ بِفَتْحِهِ أَمَانِيِّهِمُ الْهَا اكْسِرْ لَلِنْ مُسْكِنًا تَلَا ٢٢٦ - وَ رَمْ لِيٌّ ابْرَاهِي مَ يَرْوِي بِ بَالأَلِ فُ وَ فِيهِ خِلَافٌ لابِن أَخْرَم انْجَلَلَا ٢٢٧ - فَأَطْلِقْ لَهُ اليَا وَ الأَلِفْ وَ هُنَا الأَلِفْ وَ قُلُ مَعَ ثَانِ سَكْنُهُ كَانَ مُهْمَالًا ٢٢٨ - وَ مَعْ ثَالِثٍ إطْلَاقُهُ السَّكْتَ لَمْ يَكُنْ وَ لَمْ يَكُ نِ التَّخْ صِيصُ إِنْ يَتْ لُ أَوَّلَا

٢٢٩ - وَ فِي مَا فُهَ التَّخْ صِيصِ إِلْ زَمَ غُنَّ اللَّهُ وَ مَعْهَا هُنَا وَعْ يَا حِمَا رِكَ مَا يَلا وَ مَعْهَا هُنَا وَعْ يَا وَ مَا رِكَ مَا يَلا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### [قَاعدة في (يَشَاءُ إلى)]

٢٣٣ - يَــشَاءُ إِلَى لِلأَصْـبَهَانِي رُوَيْـسِهِمْ عَــلَى غُنَّـةٍ مَـعْ قَـصْرِ اقْـرَأْ مُـسَهِّلًا

### [قُواعِدُ متنوعةً]

٢٣٤ - وَ لَا مَـدَّ لِلسُّوسِيِّ مَـعْ تَرْكِهَا عَـلَى إمَالَتِ مِ يَرَى الَّ ذِينَ مُوَصِّ لَا ٢٣٥ - وَعِنْدَ ابْسِنِ وَرْدَانَ اخْصُصَنْ بِخِطَابِهِ يَـرَى غُنَّـةً وَ اتْبَعْ مِنَ القَوْلِ مَـا حَـلَا ٢٣٦- وَأَسْكَنَ طَا خُطْوَاتِ عَنْ أَحْمَدٍ أَبُو رَبِيعَةَ ضَهُ ابْسِنِ الْحُبَسِابِ تَوَصَّلَا ٢٣٧ - وَ مَعْ كَسْرِ طَاءِ اضْعِلْزَ مَعْ مَا اضْعِرُدْتُهُ لَهِمْ لَزَةِ وَصُل ضُسمَّ فِي بَدْءِ الإبْستِلَا ٢٣٨ - فَــلَا إِثْــمَ إِنْ تَعْتَـدَّ فِيــهِ بِعَــارِض لَــدَى الوَقْــفِ بِالتَّــشهِيل مَــعْ وَجْــهِ مَــدً لَا ٢٣٩ - لَحِمْ زَةَ وَسِّطْ ثُبِّ مَعْ قَبْ هَا اقْبُرَنْ وَ إِنْ تَعْتَسِبُ أَصْسِلًا فَمُسِدَّ عَسِلَى كِسِلَا

، ٢٤ - وَعِنْدَ رُوَيْسِ وَ العَذَابَ الحِتَابَ لَا ٧٤١ - مُّ لدَّ عَلَى (١) الإظهار في الشَّانِ وَحْدَهُ خِلافًا لَمِا فِي النَّهُ شَر هَا ذَا وَ عُلَّا لَا ٢٤٢ - وَ شَيْءٌ إِذَا وَسَّطْتَهُ مَعْ سَكْتِ مِنْ أخِسى مَسا بإحْسسَانِ لَخِسلَّلادٍ سَسهِّلا ٢٤٣ لِقَالُونَ يَا الدَّاعِي دَعَانِ احْذِفَنْهُمَا وَ أَثْبِ تُهُمَا أَوْ ثَانِيً إِلَّا فَيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢٤٤ - وَ لَا تُحِل السُّدُنْيَا مَسعَ النَّساس مَطْلَقًا وَ لَا تَفْتَحَنَّهَا قَاصِرًا مُظْهِرًا عَلَى ٥ ٢ ٢ - إِمَالَتِ و الإِبْ دَالَ مَ عُ بَي نَ بَيْنَ فِي مَتَسِى مَسِعَ قَسِطِرِ دَعْ لِسدُورِي فَتَسِى العَسلَا ٢٤٦ وَ دَعْ غُنَّـةً كَالقَـصْرِ إِنْ قُلَّلَـتْ عَـسَى وَ مَعْ فَتْح إِحْدَى مَعْهُ لَا تَكُ مُبْدِلَا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة عامر شطبت «على»: وكتب: مَعَ.

١٤٧ - وَ يَا وَيْلَتَى أَنَّى وَ يَا حَسْرَتَى لَهُ بِتَقْلِيسِلِ اقْسِرَأْ أَوْ وَ يَسا أَسَسِفَى العُسلَا بِتَقْلِيسِلِ اقْسِرًأْ أَوْ وَ يَسا أَسَسِفَى العُسلَا ٢٤٨ - وَ قَلِّلْ جَمِيعًا مَعْ بَلَى وَ مَتَى وَ زِدْ لِيبَعْضِ عَسَى وَ الفَستْحَ فِي السَّبْعَةِ انْقُلَلَا لِيبَعْضِ عَسَى وَ الفَستْحَ فِي السَّبْعَةِ انْقُلَا لِيبِعْضِ عَسَى وَ الفَستْحَ فِي السَّبْعَةِ انْقُلَا لِيبِعْضِ عَسَى وَ الفَستْحَ فِي السَّبْعَةِ انْقُلَلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُلْلَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللَّهُ الللْمُ اللللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْم

## الْقَوْلُ فِي تَحْرِيرِ « يَبْسُطُ وَبَسْطَةً وَحِمَارِكَ وَأَرني »

٢٥١ - وَ يَبْسُطُ كَالأَعْرَافِ مُطَّوِّعِيُّ هُمْ
 بسسين وَلِلرَّمْ لِيِّ وَجْهَانِ جُمِّلَلَا مُسلِيِّ وَجْهَانِ جُمِّلَلَا مُسلِي وَجْهَانِ جُمِّلَلَا مُنْ اللَّهُ وَيُّ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَم
 ٢٥٢ - وَ صَادُهُ مَا (١) المَرْوِيُّ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَم
 وَ صَادُهُ مَا (١) المَرْوِيُّ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَم
 وَ سِينٌ هُنَا الأُخْرَى بِصَادٍ تُقُبِّلَلَا

<sup>(</sup>١) في نسخة عامر: فصادهما، بالفاء.

٢٥٣ - وَ ذَاكَ لِنَقَّاش وَ مَعْ سَكْتِ حَفْصِهِمْ وَ رَمْلِيِّهِ م فَالسِّينُ لَمْ يَكُ مُهُمِ لَا ٢٥٤ - وَ لَمْ يَكُ وَجْهُ السِّينِ مَعْ قَصْر حَفْصِهِمْ بنَــشر وَ لَكِــنْ فِي البَدَائِــع أَعْمِــكُ ٥٥٧ - وَ صَادٌ عَن الْمُطَوِّعِي فِي بَدَائِعِ وَ مَعْ وَجْهِ إِبْرَاهَامَ اللهِ الْمُسَامُ اللهِ يُسرُوَى وَ يُجْستَكَا ٢٥٦ - وَ مَنْ يَرُو سَكْتَ المَدِّ ذِي الفَصْل وَحْدَهُ لَخِلَّادِهِم فَالصَّادُ لَا غَيرَ أَوْصَلَا ٢٥٧ - وَقَدْ جَاءَ وَجْهُ السِّين لابْن مُجَاهِدٍ لَـدَى بَـسْطَةٍ فِي العِلْمِ وَ الجَـسْمِ مَـعُ كِـكُلا ١٥٨ - وَ زَادَ بِفَتْ ح قَدْ رَوَاهُ ابْ نُ أَخْ رَم وَ بِالْخُلْفِ نَقَّ اللَّهِ وَ مُطَّرِقً وَ لَا ٥٥١ - تَكُدُّ وَ لَا تَكْتُ وَ بَاسُمُ تُ وَ بَاسُمِلُ لَأُوَّلِ وَ لَا تَكُ لِلمُطَّوِّعِيِّ مُمِّيًّا لَا لَهُ اللهُطَّوِعِيِّ مُمِّيًّا لَلهُ اللهُطَّ

(١) في نسخة عامر: وَمَعْ وَجْهِ إِبْرَاهِيمَ، وهو مخالف لما ورد في الشرح.

٢٦٠ - وَ بِالصَّادِ وَ اليَّا اقْرَأْ بِهِ اخْتَصَّ سَكْتُهُ وَ مَا أَظْهَرَ الدُّورِي مَعَ القَصْرِ مُبْدِلًا ٢٦١ - وَ ذَلِكَ مَعْ تَقْلِيلُ أَنَّى وَ غُنَّةٌ لَـــهُ امْتَنَعَــتْ إِنْ كَــانَ أَنَّــى مُقَلِّــكَ ٢٦٢ - وَ مَعْ فَتْح أَنَّى عَنْهُ فِي النَّاسِ إِنْ تُمِلُ فَأَدْغِهِمْ عَهِلَى قَصْرِ وَغُهِنَّ مُطَوِّلًا ٢٦٣ - حِمَارِكَ فَافْتَحْ وَ الحِيارِ لأَخْفَشْ بخُلْفٍ وَ مَا النَّقَااشُ كَانَ مُمَّلِك ٢٦٤ - عَـلَى المَـدِّ مَـا فِيهِ اخْـتِلَافٌ سِـوَاهُمَا ٢٦٥ - وَ مَعْ وَجْهِ مَدِّ عِنْدَ فَتْحِهِ مَا أَنْ ب لَا غُنَّ إِن مُّيِّ لَا غُنَّ إِنْ مُّيِّ لَا ٢٦٦ - وَ لَا سَكْتَ مَعْ فَتْح أَتَى لِابْنِ أَخْرَم وَ أَرْنِي عَلَى إِسْكَانِهِ لِفَستَى العَلَا

٢٦٧ - فَدَعْ غُنَّةً مَعْ وَجْهِ تَحْقِيقَ هَمْزَةٍ وَ ذَا حَيْثُمَ اللَّوْتَى قَرَأْتَ مُقَلِّكً ٢٦٨ - وَ يَخْتَصُّ سُوسِيٌّ بِهَمْ زِ وَ غُنَّةٍ و تَقْلِيلِهُ المَهْ المَهْ وَتَى وَ إِخْفَائِهِ اعْقِهِكَ ٢٦٩ - كَـذَلِكَ بِالإِسْكَانِ مَـعْ بَـينَ بَـينَ فِيـ بِ مَعْ وَجْهِ إِبْدَالٍ وَ غُنَّهِ انْقُلَلَا ٢٧٠ - وَ يَخْسِتَصُّ بِالإِخْفَا وَ إِهْمَالِ غُنَّهِ لِـــدُورِيِّ التَّقْلِيــلُ يَــا صَــاح فِي بَــلَى ٢٧١ - وَ بِالْهُمْزِ إِنْ مَوْتَى قَرَأْتَ بِفَتْحِةِ وَ مَا جَاءَ فِي الكَافِي لِسُوسِيِّهمْ خَلَا حُكْمُ تَاءِ التَّأْنِيثِ عِنْدَ حُرُوفِ سَجَز لِهِشَامِ وبعض الكلمات لأبي عمرو وقالون وحمزة

٢٧٢ - وَ مَسعْ مَسدِّهِ الحُلْوانِي بِالخُلْفِ مُظْهِرٌ
 سَسجَزْ هُسدِّمَتْ رَاوٍ عَسلَى الخُلْسفِ أُرْسَلا

٢٧٣ - وَ أَنْبَتَتِ الصُّورِيُّ بِالْهِ خُلْف مُدْغِمٌ وَ لَا سَـحْتَ وَ الإظْهَارِ فِي النَّهُ مُر أَغْفَالَا ٢٧٤ - وَ بِالْسِخُلْفِ تَسا البَرِّيِّ خَفَّفَهَا أَبُو رَبِيعَةَ أُمَّا ابْسِنُ الْحُبَابِ فَسِثَقَالَا ٥٧٧- وَ مَا بَعْدَ كُنْتُمْ مَعْ فَظَلْتُمْ لَدَى أَبِ رَبِيعَــةَ يَــرْوِي الزَّيْنَــبِيُّ مُثَقِّــكَ ٢٧٦- عَـلَى مَـا أَبُـوعَمْـرِو دَوَى مُـسْنِدًا لَـهُ نَعَهُ مِنْ طَرِيقِ الزَّيْنَبِي النَّسُرُ قَدْ خَلَا ٢٧٧- نِعِاً مَعاً لَا يَخْتَلِسْ مَعْ غُنَّةٍ لِقَالُونَ وَ البَهْرِي وَ خُدْ مَا تَسنَقَّلُا' ٢٧٨ - لِقَالُونَ إِنْ تَنْهُمُمْ يُمِلَّ هُو اَمْنَعَنْ عَـــلَى الغُنَّــةِ الإبْـــدَالَ مَــعْ قَــصرهِ وَ لَا ٢٧٩ - مُّلدَّ عَلَى الإبْدالِ عِنْدَ سُكُونِهَا وَ مَعْ غُنَّةٍ زِدْ مَنْعَ قَصْرِكَ مُبْدِلًا

<sup>(</sup>١) سقط البيت رقم: ٢٧٧ من نسخة عامر.

٢٨٠ - وَ مَعْ صِلَةٍ مَعْهَا عَلَى القَصْرِ فَاقْتَصِرْ لَلِسنْ كَسانَ يَسرُوي الْهَمْسزَ عَنْسهُ مُسسَهِّلًا ٢٨١ - وَ إِحْدَاهُمَا مَعْ وَجْهِ تَقْلِيلَهُ لَدَى أَبِي عَمْ رهِمْ مَعْ غُنَّةٍ كُن مُ سَهَّلَا ٢٨٢ - وَ مَعْ وَجْهِ تَقْلِيلُ عَلَى حَدْفِ غُنَّةٍ فَ لَل مَ لَل اللَّهُ وسِيِّ إِنْ هُ وَ أَبْدَلًا ٢٨٣ - وَ مَعْ غُنَّةٍ قَصْرٌ مَعَ الفَتْحِ مُبْدِلًا يُخَصِّ بِهِ وَ الْمَسِدُّ أَيْسِضًا مُقَلِّ لَا(١) ٢٨٤ - وَ مَعْ سَكْتِ أَلْ أَدْغِهُ يُعَذَّبُ لِحِمْ زَةَ مَـعْ الـسَّكْتِ وَ التَّوْسِيطِ فِي شَيْءٍ اجْعَـكَ ٢٨٥ - وَ إِنْ تَـسْكُتَنْ عَنْهُ بِأَنْفُسِكُمْ وَ أَلْ فَقَــطٌ وَجْــهُ إِدْغَــام وَ تَوْسِيطِــهِ فَــكَا ٧٨٦ - يَجِيءُ لَخِلَادٍ وَ مَعْ سَكْتِ مَا سِوَى يَـــشَاءُ فَبِالْوَجْهَيــن حَمْــزَةً وَصّــلَا

<sup>(</sup>١) سقط من نسخة عامر البيت رقم: ٢٨٣.

٧٨٧ - وَ أَظْهِـرْ لَـهُ أَدْغِـمْ لِخِـلَّادِ سَاكِتِـاً وَ مَـعْ تَـرْكِ سَـكْتٍ كَمْــزَةٌ بِهِمَــا تَــلَا

#### سُولَةُ أَلِيْ عِبْرَانِيَ

٢٨٨ - وَ لا تُضْجِعُ التَّورَاةَ مَعْ سَكْتِ أَلْ وَشَيْ وَ لَا تَـــشُكُتَنْ فِي حَــرْفِ مَـــدُّ مُقَلِّــكَا ٢٨٩ - كَاذَاكَ وَ لَا فِي ذِي اتَّاصَالِ لَحِمْ زَوْ كَذَا لَا تُكَبِّرُ مِثْلِلَ قَالُونَ ثُلِمَّ لَا • ٢٩ - تَحُدُّ لَدَى قَالُونَ أَيضًا مُعَظِّماً وَ قَلَّكَ إِنَّ السِّدُّنْيَا عَسِنْ السِّدُّورِ مُسدِّخِلَا ٢٩١ - وَ لَا تَكُ مَعْ إِبْدَالِ هَمْزَةَ مَنْ يَشَا ءُ إِنْ مَـعْ الإِدغَامِ فِيهَا مُمَّكَا ٢٩٢ - وَعِمْرَانَ وَ المِحْرَابَ فَافْتَحْ وَ وَاحِدًا أَمِــلْ لابْـن ذَكْـوَانَ وَ كُـلُّو فَمَيِّكُ

٢٩٣ - وَ لَيسَ سِوَي النَّقَّاشِ فِي الثَّانِ مُضْجِعًا وَ يَخْتَصُّ وَجْهُ السَّكْتِ بِالفَتْحِ فِي كِلَا ٢٩٤ - وَإِنْ تَفْستَح الأُنْثَسِى وَ أَنَّسِى مُقَلِّسَلَا كَيَحْيَسِي فَمُلدَّ اهْمِرْ لِلدُورِي فَتَسِي العَلاَ ٢٩٥ - وَ لَـيسَ لِنَـشْرِ ثُـمَّ الأزْمِـيرِ لَمْ يَقُـلْ بتَقْلِيكِ أَنَّكِي وَحْكَدَهَا عَنْهُ فَاعْقِكَ ٢٩٦ - وَ مَـعْ قَـصْرِ إِسْرَائِيـلَ فَاقْـصُـرْ بِآيَـةٍ كَلِسِينِ وَ فِي الرَّاءَيْسِنِ تَثْلِيسِثُ انْجَسلَا ٢٩٧ - وَ فِي اللِّينِ وَسِّطْ رَقِّقَنَّهُمَا افْتَحَنْ عَلَى الكُلَّ وَ التَّوْسِيطُ فِي آيَةٍ عَلَا ٢٩٨ - كَلِينِ وَ فِي الرَّاءَيْسِن رَقِّسِقْ وَ قَلَّلَسِنْ أَطِهُ لَ آيَةً وَ الْلِّهِنِ وَسِّطْ وَ طَهِ لَا ٢٩٩ وَ رَقِّقُهُ مَا وَ افْتَحْ وَ قَلِّلُ وَ وَسِّطَنْ لِكُـلِّ مِـنَ الْهَمْزَيـن فُـزْتَ مُحَـصًلا

٣٠٠ - وَ فِي الْلِّينِ فَاقْـصُرْ رَقِّقَنَّهُمَـا افْتَحَـنْ وَ إِنْ قُلْــتَ بِالتَّوْسِيــطِ فَخِّمَــنْ أَوَّلَا ٣٠١- وَ مَعْ مَدِّكَ الْهَمْ زَينِ فِي الْلِّينِ فَاقْعُرَنْ وَ فِي طَائِرًا لَا غَيرَ رَقِّ قُ مُقَلِّلًا ٣٠٢ - وَ فِيهَا فَقَطْ فَخِّمْ كَلَا افْتَحْ وَ قَلَّلَنْ وَ فِي الْلِّينِ وَسِّطْ وَ امْدُدَنَّ وَ فِي كِلَا ٣٠٣-فَرَقَّقُهُمَا فَخِّمْ كَدَى الوَصْلِ طَائِرًا وَ فِي الأَرْبَسِعِ افْستَحْ هَكَسذَا أَزْرَقٌ تَسلَا ٣٠٤-بـكَ أَلِـفٍ هَـا أَنْتُـمُ ابْـنُ مُجَاهِـدٍ مَـعَ المَـدِّ إِنْ سَـهَّلْتَ دَعْ قَـصْرَ هَـؤُلَا ٥٠٥ - وَ تَفْخِيمَ ذَاتِ الضَّمِّ فَاخْصُصْ لأَزْرَقِ بهَا كَذَوَاتِ النَّصْبِ وَقُفًا وَ مَوْصِلًا ٣٠٦ - كَــذَاكَ بهَــا خُــصَّ اعْتِــدَادٌ بِعَــارِض وَ فِي الْهَمْ إِنْ مَعَهَا لَا تُوَسِّطُ مُقَلِّ

٣٠٧ - وَ لَا تَمْدُدَنْ إِلَّا مَعِ الفَتِدْحِ إِنْ تَكُدنْ ٣٠٨ - وَ تَفْخِيمُ ذَاتِ النَّصْبِ فِي الوَصْلِ خَصَّهُ بهَ ا وَ بِإِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ الَّهِ تَطَ وَ لَا ٣٠٩ - يُسؤَدُّهُ وَ نُؤْتِسهُ مَسعُ نُوَلِّهُ وَ نُصلِهِ وَ يَتَّقِهُ مَهِ أَلْقِهُ فَاقْهُ صُرَنْ صِلَا ٣١٠ - لِحُلْوَانِ وَ الصُّورِي وَصِلْهَا لِأَخْفَسْ و مَساكَسانَ رَمْسِلِيٌّ مَسِعَ السَّمَّتِ مُوْصِلًا ٣١١ - نَعَمْ يَتَّقِهُ مَعْ أَلْقِهِ عَاكِسًا قَرَا ٣١٢ - وَ مَا اخْتَلَسَ الْمُطَّوِّعِي مَعِ سَكْتِهِ و ذَلِكَ فِي كُلِلَ الْمَوَاضِعِ أُرْسِلَا ٣١٣ - وَ فِي كُلِّهَا السَّدَاجُونِ يَسرُوي مُسسَكِّنًا و أَرْجِئْهُ فِي وَجْهِ لَهُ لَهِ مُوصَلَا

٣١٤ - كَيَرْضَهُ لِلصُّورِيِّ وَ اقْصُرْهُ صِلْ الْأِخْدِ فَشُ وَ لِيَحْيَى اسْكِنْ بِخُلْفٍ تَنَقَّلَا ٥ ٣ ١ - وَ إِنْ يَسْكُتِ النَّقَّاشُ أَوْ مَسَدَّ يَخْتَلِسْ كَذَا الثَّانِ إِنْ يَسسُكُتْ بِهَا كَانَ مُوصَلَا ٣١٦ - وَلَيسَ لَهُ قَصْرٌ عَلَى سَكْتِ غَيْرِهِ مِنَ النَّهُ مُ يُهُ يُهُ مُ اللَّهُ اللَّ ٣١٧ - وَ سِالْخُلْفِ لِلْحُلْوَانِ أَنْ لَمْ يَسرَهُ فَسِمِلْ وَ لَمْ يُلْفِ فِ الأَرْمِ لِي يَّ إِسْكَانَهُ وَ لَا ٣١٨ - تَمُ ــ لَّ لِـــرَوْح قَارِئــاً بِاخْتِلَاسِــــهِ وَعِنْدَ رُوَيْسِ حَيْثُ أَوَيْسِ كَالْمُ اللَّهِ مَنْ صِلَّا ٣١٩ - وَ كَابْنِ العَلَا أَرْجِهُ بِخُلْفِ ابْسِنِ آدَم وَ لَا تُحِلِ السِدُّنْيَا مَعَ المَدِّ مُنْسِدِلَا ٣٢٠ لِـ دُورِ كَإِنْ أَظْهَـرْتَ زُحْزِحَ عَـنْ وَإِنْ تُخَاطِبْ لَهُ مَسا تَفْعَلُسوا وَ الَّهِ يَ لَكُ

٣٢١- وَ مَعْ وَجْهِ إظْهَارِ بِكَاغْفِرْ لَنَا اقْصُرَنْ وَ قَلِّلْ فَقَطْ مُلَّ افْتَحَنْهَا وَ قَلِّلَا ٣٢٢ - لِحُلْوَانِ خَاطِبْ تَحْسَبَنَّ بِخُلْفِ مِ وَ مَعْدُهُ اقْصُرَنْ إِنْ قُتَّلُوا لَمْ تُثَقِّكَ لَا ٣٢٣ - وَ لَمْ يَكُ نِ السِلَّا الْجُونِ إِلَّا مُغَيِّبَ ا وَ مَا قُتِلُوا يُرْوَى بِوَجْهَينِ عَنْ كِلَا ٣٢٤ - وَ بِالبَاءِ لِلْحُلْوَانِ فِي وَ الكِتَابِ قُلْ وَ حَاذُفٌ لِثَانِ عَانُهُ مَا الصَّدُّ قُلِّلَا ٣٢٥ - وَ تَقْلِيكُ كَالأَبْسِرَارِ حَتْسِمٌ لِحَمْسِزَةٍ عَـــلَى سَـــكْتِهِ فِي أَلْ وَ وَقْفًــا أَلِ انْقُــلا ٣٢٦- فَقَطْ عِنْدَ خَلَادٍ مَعَ الفَتْح سَاكِتًا الشيخ عَلَى غَيرِ مَلِدٌ مَعْهُ مَا عَنْهُ قُلِّكُ ٣٢٧ - وَ مَعْ سَكْتِ أَلْ فِي الوَصْل وَ الوَقْفِ عِنْدَهُ النَّوْرَوْضَةٍ بِالفَتْح كَانَ مُحَسِمِّ لَا

#### ٤

٣٣٠ وَإِنْ تَسسْكُتَنْ فِي سَاكِنٍ غَيرِ أَلْ وَشَي عَلَيْ لَا مِنْ اللهِ ضِعَافَا مُحَدِّ اللهِ ضِعَافَا مُحَدِّ اللهِ ضِعَافَا مُحَدِّ اللهِ صِعَافَا مُحَدِّ اللهِ صِعَافَا مُحَدِّ اللهِ الهُ اللهِ ال

٣٣٤ - وَ مَعْ مَدِّ شَيْءٍ أَدْغِمَنْ مُطْلَقًا وَ فِي \_ إلاظهارُ مَعْ سَكْتٍ بِمَفْصُولِ أَعْمِلًا ٣٣٥ وَ عَنْ أَخْفَسْ تَنْوِينَ نَحْوِ فَتِيلًا انْد \_ ظُر اكْسِرْ وَ لِلرَّمْلِي بِخُلْفٍ تَقَبَّلَا ٣٣٦ خَبيثَةِ اجْتُشَتْ وَ رَحْمَةٍ ادْخُلُوا بِخَمِّ وَ كَسْرِ لِإبْنِ أَخْرَمْهِمْ كِلابُ ٣٣٧ - وَ لَا سَـكْتَ لِلـرَّمْلِيِّ مَـعْ وَجْـهِ كَـسْرِهِ وَ مَا هُو مَعْ ضَمَّ ابْنِ الأخْرَمْ اسْجِلًا ٣٣٨ - وَ ضَامٌّ عَالَى مَا قِيلَ نَقَاشُ اقْ -رَأَنْ عَلَيهِ بِلَا سَكْتٍ وَ مُطَّوِّعِي تَلَا ٣٣٩- بِكَسْرِ بِتَلْخِسِصِ وَ ذُو السَّرَّا بِهِ لَـهُ مُكَالًا وَ مَا فِي النَّاشْرِ قَدَّمْ تَ أَوَّلَا ٣٤٠ وَ مَجْ رُورُهُ بِالسَضَّمِّ لِإبْسِنِ مُجَاهِدٍ وَ لَا يُظْلَمُ وِنَ الغَيْبَ بَعَ نَ رَوْحِ اجْعَ لَا

٣٤١ عَلَى وَجْهِ إِظْهَارٍ كَأَصْدَقُ صَادَهُ عَلَى القَصْرِ فَامْنَعْ عَنْ رُوَيْسٍ لِتَعْدِلَا عَلَى القَصْرِ فَامْنَعْ عَنْ رُوَيْسٍ لِتَعْدِلَا ٣٤٢ وَإِبْدَالُ هَمْنٍ عِنْدَ مَدَّ لِصَالِحِ شَكَ مَنْ ذُنْيَا مُقَلِّلِكَ فَلَى اللَّهُ مُنْ مَن اللَّهِ مَنْ خَلَفٍ إِذْ غَامُ بَلْ غَيْرَ سَاكِتٍ كَلَّ عِنْدَ خَلْفٍ أَهْمِلَا كَمَعْ سَكْتِ كُلِّ عِنْدَ خَمْ زَةَ أَهْمِلَا كَمَعْ مَنْ فَلْهِلُ مُظْهِلًا وَبَلْ دَاجُونِ بِالْخُلْفِ مُظْهِلًا وَفِي هَلْ وَبَلْ دَاجُونِ بِالْخُلْفِ مُظْهِلًا وَفِي الرَّعْدِ لِلْحُلْوانِ بِالْخُلْفِ مُظْهِلًا وَفِي الرَّعْدِ لِلْحُلْوانِ بِالْخُلْفِ أَذْخِلَا وَانِ بِالْخُلْفِ أَذْخِلَا وَانِ بِالْخُلْفِ أَذْخِلَا

#### المُؤْكُولُ المِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٣٤٥ - وَرِضْ وَانَهُ يَرُويْ فِ يَحْيَى بُنُ آدَمِ عَلَى أَدَمِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِالسَضَّمِّ فَاقْبَلَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِالسَضَّمِّ فَاقْبَلَا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِالسَضَّمِّ فَاقْبَلَا ٣٤٦ - وَ مَعْ سَكْتِ مَفْطُولٍ وَ شَيءٌ مُوَسَّطٌ مَعْ مَعْ سَكْتِ مَفْطُولٍ وَ شَيءٌ مُوَسَّطٌ مَعْ سَكْتِ مَفْطُولٍ وَ شَيءٌ مُوَسَّطٌ مَعْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٤٧- إِلَيْكَ وَ قَبْكَ اللهُ وَقُفَّا لَجِمْ زَةٍ لَــدَى سَــكْتِ مَــدِّ الفَـصْل حَقِّـقْ وَ سَــهِّ الْ ٣٤٨- لأَرْجُلِهِ مُ حَقِّ قُ لِحَمْ رَةً وَاقِفًا إذَا كُنْ تَ فِي التَّ وْرَاةِ عَنْ بِهِ مُقَلِّ لَا ٣٤٩ - وَ اضْحِاعُ هَا أُنْثَى اخْصُصَنْ بِإِمَالَةٍ وَ فِي أَلْ بِنَقْ لِ قِلْ فَقَطْ إِنْ تُمِّيِّكُ • • ٣٥- إذًا كُنْتَ فِي المَفْصُولِ عَنْهُ مُحَقِّقًا وَ خُلِدْ أَوْجُهِاً عَلَى أَزْرَقِ مُتَقَبِّلَكَ ١٥٣- كَهَيْئَةِ فَاقْهُ صُرْ طَائِسِرًا رَقِّهِ افْتَحَنْ وَ فِي هَمْ إِسْرَائِي لَ فَاقْ صُرْ لِتَفْ ضُلَا ٣٥٢ - وَ وَجْهَانِ فِي سِحْرٌ وَ رَقِّـقْ مُوَسِّطًا وَ قَلَّ لَ وَ فَخَّمْ لَهُ وَفِي الْهَمْ زِطَ وَلِي الْهَمْ زِطَ وَلِا ٣٥٣ - وَ فِي طَائِرًا لَا غَايْرًا لَا غَايْرًهُ فَخَامُ افْتَحَانُ وَ فِي الْهَمْ زِ فَاقْ صُرْ مُ لَدَّ قَلِّ لَ مُطَولًا

٣٥٧ و هَيْئَة وَسِّطْ مُدَّد وَقَقْهُ كَا افْتَحِ اقْدِ صَرِنْ إِنْ تُقَلِّلَ لَا صَرِنْ إِنْ تُقَلِّلَ لَا صَرَنْ إِنْ تُقَلِّلَا مَهِ وَ اقْدَ صُرَنْ إِنْ تُقَلِّلَا هُوهِ وَ اقْدَ صُرَنْ إِنْ تُقَلِّلَا هُوهِ وَ وَفِي الوَصْلِ فَخِهُ طَائِرًا فَقَطْ افْتَحَنْ وَهَمْ رَّا أَطِلُ لَمُ سُلُ وَعَ شُرُّ تَحَد صَّلَا وَهَمْ رَبًّا أَطِلُ لَمُ سُلُ وَعَ شُرُّ تَحَد صَّلَا وَهُمْ رَبِّ أَلَيْتَ بِوَقْفِ فِ وَعَ هُمْ مَنْ غَيرِ سَعْ أَرَيْتَ بِوَقْفِ فِ وَ وَيَمْنَ عَلَيْ مَعْ أَرَيْتَ بِوَقْفِ فِ وَيَمْنَ عَلَيْ مَعْ أَرَيْتَ بِوَقْفِ فِ وَيَمْنَ عَلَيْ مَعْ أَرَيْتَ بِوَقْفِ فِ وَيَمْنَ عَلَيْ مَعْ أَرَيْتَ وَالْدَ عَلَيْ مَعْ اللّهِ مَا لَا اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### سُونَةُ الْأَنْجُ عَلَىٰ

٣٥٨ وَ مَدَّ هِ شَامٌ عِندَ قَصْرِ أَئِ نَكُمْ كَذَا الْسَحُكُمُ فِي ذِي الكَسْرِ حَيْثُ تَنَزَّلَا كَذَا الْسَحُكُمُ فِي ذِي الكَسْرِ حَيْثُ تَنَزَّلَا ٥٣٥ وَ فِي لَمْ يَكُسنُ أَنَّسَتُ لِيَحْيَسَى وَ إِنَّهَا ٥٣٥ وَ فِي لَمْ يَكُسنُ أَنَّسَتُ لِيَحْيَسَى وَ إِنَّهَا عَسَلَى أَحَدِ الْسَوَجُهَينِ فَسَتُّ كُسَلَهُ انْجَسلَا عَسلَى أَحَدِ الْسَوَجُهَينِ فَسَتُّ لَسهُ انْجَسلَا

٣٦٠- بَالَى إِنْ تُقَلِّلُ عِندَ دُورِ فَا أَظْهرَنْ وَ لَا تُحِسل السلُّنْيَا وَ فِي القَصر قَلِّكَ ٣٦١- وَ لِلأَصْبَهَانِي مَعْ أَبِي جَعْفَ رِيَدِشَأْ عَلَيهِ فَقِهِ فَ قَبْلَ الْجَلَالَةَ مُبْدِلًا ٣٦٢ - وَ سِالْخُلْفِ لِلسَّدَّاجُونِ حَسرْفَيْ رَأَى أَمِلْ وَ مَعْ مُصْمَر فَافْتَحْهُمَا ثُصَمَّ مَيِّلًا ٣٦٣ - مَعًا لابْنِ ذَكْوَانِ وَهَمْزًا فَقَطْ أَمِلْ لَـهُ وَ اخْصُـصَنْ سَـكْتًا بِفَتْحِـكَ فِي كِلَا ٣٦٤ - وَ لَمْ يَكُن الوَجْهُ الأَخِيرُ لِأَخْفَهُ وَ لَسِيسَ عَسِنِ الْسِمُطُّوِّعِي الثَّسِانِ مُعْسِتَلَا ٣٦٥ - وَ فِي نَحْو أُخْرَى عِنْدَ فَتْحِهِمَا افْتَحَنْ وَ مَعْ فَتْح رَاءٍ عَنْهُ أَضْجِعْهُ ثُبٍّ لَا ٣٦٦- تُحِلُ لِلْعُلَيْمِي غَيْرَ أَوَّلِ مَوْضِع وَ شُوْسِـــــيُّهُمْ مِـــنْ غَـــيْرِ طَيِّبَـــةٍ تَــــكَا

٣٦٧- إمَالَــةَ رَاءٍ فِي الْــذِي مَـعْ مُحَـرَّكٍ وَ حَــرْ فَيْ سِــوَاهُ يَــا بِكَـافٍ نَــأَى كِــالَا ٣٦٨ - وَ حَرْفَ ارَأَى مَعْ سَاكِن فِي بَدَائِع لِــــشُعْبَةَ وَقْفـــاً دُونَ خُلْــفِ تَمَيَّــلَا ٣٦٩ وَ عِنْدَ ابْنِ ذَكْ وَانِ فَصِلْ كَسْرَ هَا اقْتَدِهْ وَ زِدْ قَصْرَ صُورِيٍّ وَ نَقَّاشِهِمْ عَكَا • ٣٧ - تَوَسُّطِهِ مِنْ غَيرِ سَكْتٍ وَ لَا تَجِيءُ لِهُ وُرِيِّهُمْ بالسَّكْتِ إِنْ كُنْسَتَ مُوصِلًا ٣٧١ - وَ لَا تَسكُ فِي ذِكْرَى مَسعَ القَصْرِ فَاتِحِسًا وَ فِي كَــافِرِينَ احْـاذُرْ إِذًا أَنْ تُمَيِّكِ ٣٧٢ - وَ مِنْ مُبْهِجٍ إِسْكَانُ مُطَّوِّعِيَّهِمْ وَ لَكِنَّهُ ءُ لِهِ الْفِرِ اللهِ الْفِرِ اللهِ الْفَاهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ٣٧٣ لِزَيْدٍ عَن الدَّاجُونِ ذَكِّرْ وَ إِنْ يَكُنْ كَذَا لِلهِ شَّذَائِي عَنْهُ مِ صْبَاحٌ اخْتَ لَا

<sup>(</sup>١) ورد في نسخة عامر: ولكنه كان.

٣٧٤ - لِجَالٍ التَّجْرِيدُ فَامْدُدُ مُحَقِّقًا وَ فِي المَعْرِ بِالإِسْكَانِ دَاجُرونِ وَصَّلَا ٣٧٥ وَ هَا السَّكْتِ عَنْ يَعْقُوبَ فِي صَادِقِينَ دَعْ وَ إِدْغَامَـــهُ إِنْ هَمْــــزِ وَصْـــلِ تَـــسَهَّلَا ٣٧٦ كَمَـدِّ ابْنِ ذَكْوَانِ وَ قَصْرِ هِـشَامِهِمْ و سَـكْتٍ وَ قَـصْرِ عِنْـدَ حَفْـص وَ مَعْـهُ لَا ٣٧٧ - تُرَقَّ قُ لَامٌ بَعْ لَدُ ظَاءٍ لِأَزْرَقِ وَ عَنْ صُورِ نَقَّاشِ مَعَ السَّكْتِ أَبْدَلَا ٣٧٨ و وَجْهَانِ مَعْ تَخْصِيصِ سَكْتِ ابْنِ أَخْرَم أُجِيزًا وَ لَا إِطْلَكَ وَانْ هُلُو سَهَّلَا ٣٧٩ وَ أَنَّا وَجَدْنَا أَنْ يَكُدُونَ مُدْزًا لِبَعْضِ عَنِ السَّدَّاجُونِ يَسا مَنْ تَسأَمَّلَا

#### 

٣٨٠ وَ فِي من جَهَنَّمَ عَنْ رُوَيْسِهِمُ الرِّضَى مَـعَ الظَّالِينَ اقْرَأْ بأَرْبَعَةٍ عُلَا ٣٨١ - وَ أُورِثْتُمُوهَا لِإبْن ذَكوانَ أَظْهِرَنْ وَ أَدْغِهُ لِصُورِيٍّ وَ لَا سَكْتَ يُجْسَلَلا ٣٨٢ - وَ أَدْغِمْهُ \_ مَا أَظْهِرْهُمَ الْوْ بِزُخْ رُفٍ وَ لَــيسَ عَـن الـرَّمْلِى الأَخِـيرُ مُحَـطًلا ٣٨٣ - وَ أَدْغَهَ نَهُرٌ ثُهَمٌ مُطَّوِّعِيٌّ افَتحنْ لَـهُ مَـعَ ثَـانِ ثُـمَّ مَـعَ ثَالِبٍ فَـكَ ٣٨٤ - تُمِلُ كَافِرِينَ أَنَّ لَعْنَةَ نَاصِبٌ فَتَــــــــى شَنَبُـــوذٍ بالخِـــــكَافِ مُثَقِّــــكَا ٥٨٥- أَئِـنَّكُمُ مَعْ تَـرْكِ فَـصْلِ هِـشَامِهِمْ فَلَـيسَ يُـرَى فِي الوَقْفِ هَمْرِزٌ مُـسَهِّلا

٣٨٦- كَـذَا حُكْمُ بَاقِي سَبْعَةِ مَعْ مُكَرَّدٍ وَ جَازَ بِبَاقِي البَابِ أَنْ يَتَسَهَّ لَا ٣٨٧- أَآمَنْ تُمُ السَّدَّاجُونِ حَقَّقَ لهُ السَّلَا ءِ عَنْهُ وَ بِئْسِ زَيْدٌ اليَاءَ وَصَّلَا ٣٨٨ - وَ آمَنْتُ مُ طَهَ عَسن ابْسن مُجَاهِدٍ بإسهقاطِهِ الأُوْلَى وَ بهالوَاو أَبْهَدَلا ٣٨٩- لَدَى الوَصْلِ فِي الأَعْرَافِ وَ الْمُلْكِ قُنبُلِ فَتَى شَنبُوذٍ حَقَّقَ الثَّانِ مُوْصِلًا ٣٩٠ - وَ فِي يَعْكِفُ ونَ اضْمُمْ كِلَا يَحْسَبَنَّ غِبْ وَ فِي أَذِنَ اضْمُمْ ثُلِهِمٌ رُؤْيَا فَمَيِّلَا ٣٩١ - وَ كُلُّ عَنِ الشَّطِّي عَنِ ادْرِيسَ سَكْتُهُ وَ يَسرُوِي ابسنُ بُويَسانَ بسمَا لَسيْسَ مُوصَلَا ٣٩٢ - وَ مَعْ فَتِح يَا مُوسَى عَلَى النَّاسِ فَافَتَحَنْ لِــــدُورِ وَ يَحْيَـــى بَيْـــئَس خُلْفُـــهُ اعْـــتَلَا

٣٩٣ - وَ قَـدْ أَدْغَـمَ الـدَّاجُونِ يَلْهَـثُ بِخُلْفِهِ وَ حَفْ صُ عَلَى الإظهَارِ مَدَّ وَ جَمَّالَا ٣٩٤ - وَ لَا تَقْصُرَنْ لِلإَصْبَهَانِي مُدْغِمًا وَ فِي ثَابِتٍ عَسِنْ أَزْرَقِ مَعْهُ طَسِوًّ لَا ٣٩٥- به خَصَّ تَكْسِيرًا وَ كِيدُونِ مُطْلَقًا بيَاءِ هِـــشَام زَادَ دَاجُــونِ مُوصِــلا ٣٩٦ - وَلِيِّيَ مَعَ يَاءَيْهِ دَعْ مَدَّ صَالِع وَ إِنْ تَكْسِسِرَنْ مَسِعْ حَسِذُف يَسَاءٍ مُسِثَقِّلًا ٣٩٧- فَـلَا قَـصْر مَـعَ إظْهَـارِهِ فِي بَـدَائِع فَتَى شَـنبُوذٍ عَنْهُ مَـنْ حَيَّـيَ اعْـتَلا ٣٩٨- قَدِيرٌ إِذَا فَخَّمْتَهُ افْتَحْ أَرَاكَهُمْ عَــلَى مَــدِّ آمَنْــتُمْ وَ مَــعْ قَــضرهِ فَــلَا ٣٩٩- لِـ الأَزْرَقِ وَ السَّرُورِيُّ مَا كَانَ مُظْهِرًا وَ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنْ يَقْصُرَنْ حَيْثُ أَبْدَلَا

٠٠٠ - وَ لِلْكُلِّ قِلْ فِي عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ أَوْ اسْـكُتْ وَ بَـيْنَ النَّاسِ وَ الْحَمْدِ بَـسْمِلَا ١ • ٤ - وَ لَا سَكْتَ بَيْنَ السُّوْرَتَيْن لِحِمْزَةٍ هُنَا إِنْ بِسَكْتِ المَلِدِّ مُنْفَصِلًا تَكَ ٤٠٢ - وَ تَفْخِيهُ ذَاتِ النَّهَمِّ عِنْدَ تَوَسُّطٍ لِهُ عَلَيْهِ اسْكُتْ لِللَّازْرَقِ أَوْصِلًا ٢٠٣ - وَ مَع مَدِّهِ فَالْوَصْلُ بَيْنَهُ إِلَهُ وَ لَا مَانِعٌ مِن وَجْهِ وَقُفٍ عَن المَالَا ٤٠٤ - وَعَنْ سَاكِتٍ ثُمَّ الْمُسَمِّى اسْكُتَنْ وَصِلْ لَلِنْ كَانَ مِنْهُم وَاصِلًا أَوْ مُبَسْمِلًا ٥٠١- وَقِيلَ بِهِ عِنْدَ السُّكُوتِ لأَزْرَقِ وَ لِلْيَحْصُبِي ثُسِمَّ الإمَسامُ فَتَسِى العَسلَا ٢٠١- وَ بَعْ ضُهُمْ بِالسَّكْتِ قَالَ لَجِمْ زَةٍ وَ لَا سَـ كُتَ عَـنْ ذِي الوَصْـل إِلَّا لِمَـنْ خَـلَا

٧٠٧ - وَعَنْ كُلِّ التَّكْبِيرُ مُتَنِعٌ هُنَا وَعِنْدَ رُوَيْسِ حَيْثُمَا كُنْتَ مُبْدِلًا ٨٠٨ - أَئِمَّةَ لَا تُدْغِمُ وَ هَا مُؤْمِنِينَ دَعْ بمَا رَحُبَتْ ثُسمَّ ابْسنُ ذَكَ وَان وَصَّلَا ٩ . ٤ - بوَجْهَينِ وَ الإدغامَ مَعْ سَكْتٍ امْنَعَنْ لِهُ وَرِيِّ النَّقَّاشُ أَدْغِهُمُ مُهُمَلًا ٠١٠ - وَ فِي كَافِرِينَ افَتَحْ عَنِ السُّودِ مُدْغِمًا وَ فِي النَّـشْرِ عَنْـهُ أَظْهِـرْ وَ عَـنْ أَخْفَـش فَـكَا ١١٤ - وَ هَـــارِ لِنَقَّــاشِ وَ مُطَّوِّعِيِّهِــمْ بخُلْفِهِ مَ افْتح سَكْتًا امْنَع مُكَيَّا الْمُنَع مُمَا يَلَا ١١٤ - لِنَقَاشِ هِمْ وَ اعْكِ سُ لُطَّ وَعِيِّهِمْ وَ هَارٍ وَ نَارٍ افَتح فَنَارٍ أُمِلُ كِلَا ٢١٧ - وَ رَاجُ رُفٍ السَّاجُونِ ضَسَّمٌ وَ فِرْقَةٍ يُقَاسُ بِفِرْقِ حَيْثُ فِي الوَقْفِ مُلِيِّلًا

١٤ - كَا هُ وَ فِي نَسْرٍ وَ تَفْخِيمَ لُهُ اعْتَمِدُ
 فَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

## سَرُونَا يُونَيْنَ عَلَيْسَالِي

، ٤٧ \_ وَ مَعَ وَجْهِ إِسْقَاطٍ فَبِالْصَادِ فَاقْرَأَنْ وَ آلانَ أَيْ ضًا أَبْ دِلَنْ فَ أَجْمَعُوا صِلا ٢١٤ ـ وَعِنْدَ بِهِ آلآنَ عَنْ كَمْ زَوْعَ لَى حِلَا النَّقْلِ وَ الإدغَامِ وَقفاً فَأَبْدَلَا ٢٧٤ \_ وَ مَعَ سَكْت مَلِّ غَيرَ مُتَّصِل لَـهُ فَ لَا وَج م لِلتَّ سُهِيلِ فِي قَوْلِ من بِلا ٢٢٣ \_ وَعَنْ خَلَفٍ يَختَصُّ تَسْهِيلُهُ بِسَكْ حبهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ غَيْرَ مَا خَلَا ٤٧٤ \_ وَ سَهِلْ وَ هَـلْ تُجْزَوْنَ عِنْدَ هِـشَامِهِمْ فَاذْغِمْ وَ بِالوَجهَينِ فَاقْرَأْهُ مُبْدِلا ٥ ٢ ٤ \_ وَ يَخْتَصُّ وَجْهُ الْهَاءِ فِي مُسْلِمِينَ عَنْ رُوَيْ سِهِمُ وَ بِالْقَطْعِ فِي أَجْمِعُ وا انْقُلَا ٢٦٤ ـ وَ فِي أَحَدِ السوَجهَينِ يَحْيَدِي بُسنُ آدَمِ يَكُ ونَ بِتَأْنِي ثُلِي رُوَى وَ تَقَ بَلَا

٢٧٤ - و مَسعْ وَجْهِ مَسدِّ الْسَمَاذِنِيِّ وَ فَتْحِهِ بِمُوْسَى لِتَقْرَأُ فِي بِهِ السِّحْرُ مُبْدِلا ٢١٨ - وَ تَقْلِيلُ مُوسَى دُونَ دُنْيَا ادَّغِمْ عَـلَى القَـصْرِ مَعْـهُ وَ هْـوَ مـن كَامِـل حَـكَا ٤٢٩ - وَ قَدْ خَفَّ فَ السَّاجُونِ تَتَّبِعَ انِ قُلْ وَ قَدْ قِيلَ بِالتَّخْيِرِ عَنْهُ وَ ثَقِّلَ ٠٣٠ - لَحِلْ وَ زَادَ بَدِ فَي نَدِ شَرِ وَ زَادَ بَدَائِعٌ عَـــلَى وَجْـــهِ مَـــدٌّ عَنْـــهُ أَنْ لَا يُــــثَقَّلَا ٤٣١ - وَ أَهْ لُ عِرَاقٍ رَسْمُهُمْ كَلِمَتْ بَا وَ بِالتَّاءِ ذُو جَمْعِ كَ (حم ) أَوَّلا

#### سُونَ لَا مُؤْمِ عَلَيْسَالِي

٤٣٢ - وَعِنْدَ العُلَيْمِي ارْكَبْ وَعَمْرِ وَلَحِفْ صِهِمْ
 ٤٣٢ - وَعِنْدَ العُلَيْمِي ارْكَبْ وَعَمْرِ وَلَحِفْ عَمْرِ وَلَحِفْ عَمْرُ وَلَحْلُ فَ عَمْرُ وَ خُلْفَ عَمْرُ وَ خُلُفَ عَمْرُ وَ خُلْفَ عَمْرُ وَ خُلُفَ عَمْرُ وَ خُلُفَ عَمْرُ وَ خُلُفَ عَمْرُ وَ خُلْفَ عَمْرُ وَ خُلُولِ وَالْعَلَىٰ عَمْرُ وَ خُلْفِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

٤٣٣ - وَ مَسَا القَسِصُرُ إِلَّا عِنْدَ عَمْرُ و بِخُلْفِ هِ وَ سَــــكْتُ بِخُلْــفٍ عَــنْ عُبَيْــدٍ تَوَصَّــكَا ٤٣٤ - وَ لَكِنْ مَعَ الإظْهَارِ لَمْ يَأْتِ سَكْتُهُ وَ فِي العَكْسِ عَسِنْ خَسلَّادِ لَمْ يَسأْتِ مَسدُّ لَا ٥٣٥ - وَ مَعْدُ فَ سَكْتُ اللَّهُ مَرْتَبَةٌ لَهُ وَ مَا صَوَّبَ الإِدْغَامَ عَنْ عَمْرِو الْمَالَا ٤٣٦ - وَ فِي تَــسْأَلَنِّ النُّسونُ فَــاْقْرَأْ بِفَتْحِهَـا بخُلْفٍ عَن السَّدَّاجُونِ يُسرُوَي مُحَسِطًلَا ٤٣٧ - وَ مَدُّ أَرَهْطِي إِنْ يُسسَكِّنْ هِسشَامُهُمْ كَابُ دُونَ يَاءٍ فَاجْعَالُ افْئِدَةً تَالَا ٤٣٨ - وَ عَـنْ أَزْرَقِ مَـعْ وَجْهِ تَرْقِيقِهِ وَ مَـا ظَلَمْنَاهُمُ جَا أَمْرُ رَبِّكَ أَبْدَلَا ٤٣٩ - وَ هَــذَا عَـلَى مَـا نَـصَّهُ فِي بَــدَائِع وَ أَبْكَ لَهِ نَصْشُر لِكَافٍ وَسَهَّلا

#### سُنُولُا يُونُهُمُ فِينًا عَلَيْسَالِي

• ٤٤ - وَ فِي النَّهُ شُرِ تَأْمَنَّا عَن الْحِرْزِ رَوْمُهُ وَ مُخْتَـــارُ دَانِيٍّ دَرَى مَــنْ تَــامُ مَالَا ٤٤١ - بيا يَتَّقِى لَا نَرْتَع ابْن مُجَاهِدٍ وَ هَيْ تَ لِلهَ الْجُونِيِّ السِضَّمَّ أَعْمِلُا ٤٤٢ - وَعِنْدَ ابْدِن وَرْدَانَ فَدِصِلْ تُرْزَقَانِهِ عَلَى هَمْ زِنَبُّ ثُنَّا صِلِ اقْصُرُهُ مُبْدِلًا(١) ٤٤٣ - وَ قَدْ زَادَ الأزْمِدِيُّ قَدْ كِفَايَةٍ عَالَى الْهَمْزِ أَيْضًا فَهْنَ أَرْبَعَةٌ حَالَا ٤٤٤ - كَيَيْ نَسُ فَقُلْ لِإبْنِ الْحَبَابِ كَحَفْ صِهِمْ وَ يَا أَسَفَى السَّوْورِيُّ يَفْتَحُ مُبْدِلًا ٥٤٥ - بقَـصْر وَ مُزْجَاةٍ عَـن السَّورِ كَامِلٌ لِنَقَّ اللَّهُ التَّجْرِيْ لَهُ قَالَا تَمَّيَّ لَا

<sup>(</sup>١) سقط من نسخة عامر هذا البيت (٤٤٢) والذي يليه (٤٤٣).

# - فَ الْ سَسَحْتَ وَ التَّفْخِ يمَ فِي عِسْرَةٍ لأَزْ رَقٍ عِنْدَ وَجْدِ القَسِصْرِ فِي السُستَيْأَسَ احْظَ لَا

## ٤٤٠٤ المنفئة

العِجْبُ خُصَّ قَصْرُ هِ شَامِهِمْ
 وَحَسِتُما عَسِنِ الحُلْسِوَانِ مُسِدُ غِمًا افْسِصِلَا
 وَ حَسِتُما عَسِنِ الحُلْسِوَانِ مُسدُ غِمًا افْسِصِلَا
 وَ فِي الوَقْسِفِ فِي أَعْنَاقِهِمْ كُسنُ مُحَقِّقَا
 عَسلَى وَجْسِهِ إِدْغَسامِ لَخِسلَادِ مُسسَجَلَا
 عَسلَى وَجْسِهِ إِدْغَسامٍ لَخِسلَادِ مُسسَجَلَا

#### سُونَةُ إِبْلَاهِ بِيمَاعَ عَالِسًا فِي

١٥١ - وَ أَضْحِعْ قَرَارِ ثَانِسِيًا قَلِّلُ افْتَحَنْ وَ مَسعَ سَسكْتِ مَسدٌّ ذِي انْفِسصَالِ فَمَيِّسكَا ٢٥٧ ـ وَ قَلِّلْ قَرَارِ ثَانِياً فِيهمَا افْتَحَنْ وَ مَعَ سَكْتِ كُلِّ اضْجِعْ افتَحْ لِمَا تَسلَا ٣٥٤ - وَ مَعَ تَرْكِ سَكْتٍ عِنْدَ خَلَّادٍ افْتَحَنْ هُمَا فِيهِمَا قَلِّلُ وَأَضْجِعْ فَقَلِّلَا ٤ ٥٤ \_ وَ مَعْ سَكْتِ أَلْ قَلَّلْهُ مَا افْتَحْهُمَا وَ مَعْ سُــكُوتٍ سِــوَى مَــدٍّ فَقَلِّـلْ وَ مَيِّـلَا ه ٥٥ - قَرَارِ وَ قَلِّلْ ثَانِياً فِيهِمَا وَ مَعْ إِمَالَــة افْتَــخ ثُــم فَتْحُهُمَـا تَــلَا ٥٥ ع صَعْ سَكْتِ مَدِّ مُطْلَقًا عَنْهُ اضْجِعَنْ قَـرَاد وَ فِي الثَّـانِ افْـتَحَنْ وَ افْـتَحَنْ كِـكَ ٧٥٧ \_ وَعَنْ حَمْ زَةَ القَهَارِ مِثْلُ البَوَارِ قُلْ وَ فَــتُحَهُمَا فَــالْزَمْ عَــلَى وَجْــهِ مَـــدّ لَا

١٥٨ - دُعَائِي بِحَدْفِ اليَاءِ لِإِبْنِ مُجَاهِدٍ

وَ أَنْبَتَهَا التَّانِ إِذَا كَانَ مُوْصِلَا

وَ أَنْبَتَهَا التَّانِ إِذَا كَانَ مُوْصِلَا

وَ قَدْ زَادَ فِي نَسشْرٍ قَسرَأْتُ لقُنْبُ لِ

بِكُلِّ مِنَ السَوجِهِينِ وَقَفًا وَ مَوْصِلَا

بِكُلِّ مِنَ السَوجِهِينِ وَقَفًا وَ مَوْصِلَا

عَلَى المُجْرِمِينَ افْتَحْهُ وَصُلَّا لِصَالِحِ

عَلَى المُجْرِمِينَ افْتَحْهُ وَصُلَّا لِصَالِحِ

عَلَى أَوْجُهِ إِلللَّهَ الْقَهَارِ وَقُفَّا وَ مُسيِّلاً

عَلَى أَوْجُهِ إِلللَّهَ الْقَهَارِ وَقُفَّا وَ مُسيِّلاً

عَلَى الْفَتْحِ مَعْ مَدِّ فَنِرْدُ أَنْ ثُمَسيِّلاً

## سُولُا المُخْزِعُ

٤٦٢ - وَ ضُحم أَوِ اكْرِير يُلْهِهِم قِهِم قِهِم قَهِم مَعَا لِرُوَيرس أَوْ قِهِم فَضم أَوَّ لَا مَعَا لِرُوَيرس أَوْ قِهِم فَضم أَوَّ لَا مَعَا لِرُوَيرس أَوْ قِهِم فَا عَنْه أَتِيا ٤٦٣ - وَ لَـيْسَ مَعَ الإِدْغَامِ ذَا عَنْه أَتِيا
 وَ إِنْ تُسَدِّعِ الْإِدْغَامِ أَدْخُلُوا عَنْه وَ انْقُلَا وَ إِنْ تُسَدِّعُ الْحُسِرُ أَدْخُلُوا عَنْه وَ انْقُلَلا وَ إِنْ تُسَدِّعُ الْحُسِرُ أَدْخُلُوا عَنْه وَ انْقُلَلا

٤٦٤ - وَ أَدْغَهَ إِذْ فِي السَّالِ أَخْفَ شُهُمْ وَ فِي السّ ٥٢٥ - كَذَلك لِلنَّقَّاش عِنْدَ تَوَسُّطٍ وَ دَعْ وَجْهَ سَكْتٍ عِنْدَمَا زَادَ عَنْ كِلَا ٤٦٦ - بالخُلْفِ سَهِّلْ جَاءَ آلَ لُبُدِدِ وَ مُلدَّ أَوِ اقْصِصُ لِلَّدِي فِيهِ أَبْدَلَا ٤٦٧ - وَ عَنْ أَزْرَقِ مَعْ وَجْهِ إِبْدَالِ غَيْسِرِهِ فَمُ لَّهُ وَ وَسِّطْ فِيهِ حَيثُ تَسسَهَّ لَا ٤٦٨ - وَ قَلَّلْ عَلَى التَّوسِيطِ مَعْ مَدَّ افْتَحَنْ وَ هَا لَكِ الْمَكِ الْمَالِكِ وَصَّالًا

#### ٤٤٤٤

٤٦٩ - أَمَسالَ أَتَسى السرَّمْلِي وَ مُطَّسوِّعِيَّهُمْ بخُلْفٍ وَ مَساعَنْهُ البَسدَائِعُ مَسيَّلا

٤٧٠ - و مَا قَصَّرَ السُّورِيُّ مُنْفَصِلًا عَلَى إِمَالَتِهِ فِي النَّاسِ إِنْ قُلَّكِتُ بَكِي ١٧١ - وَ لِلهِ شَارِبِينَ اضْجِعْ لُطُوِّعِيهِمْ عَلَى سَكْتِ السَّرَّمْلِيُّ لَسِيْسَ مُحَسِيَّلا ٢٧٢ - وَ حَسرَّرَ لِلمُطَّوِّعِ مِي بَدَائِ عِيْ خِلَافًا كَمَنْعِ السَّكْتِ إِنْ لَمْ يُمَلِيًلَا ٤٧٣ - وَ فِيهِ وَ فِي ذِي السرَّاءِ فَافَتَحْ لَهُ وَ قُلْ إِمَالَتُ لُهُ أَيْ ضًا وَ كُلُلُ مَّيَّ لَا ٤٧٤ - وَعِنْدَ رُوَيْسِ خَمْسَةٌ فِي جَعَلْ لَكُمْ إِلَى الكَــافِرُونَ (١) وَاقِفًا فَتَـاأَمَّلَا ٥٧٥ - و فِي نَجْ زِيَنَّ اليَاءَ يَ رُوِي ابْنُ أَخْ رَم وَ نُونًا رَوَى المُطَّوِّعِيُّ وَ قُلِلٌ كِلَّا ٧٦ - لبَاقِي الدِّمَشْقِي سَكْتُ رَمْلِيٍّ اخْصُصًا بِيَا وَ إِنْ يَـــشُكُتِ النَّقَّاشُ أَوْ هُـــوَ طَــوَّ لَا

<sup>(</sup>١) ورد في نسخة عامر «الكَافِرُ ونَهُ» بهاء ساكنة لتكون التفعبلة تامة.

- فَ لَا يَ ا وَ يَ شُرَبُ ونَ حُلْ وَانِ مُنْكِرٌ
 وَ مَ ا قَ لَ ذُكُرْ نَ ا فِي البَ لَا فُ الْبَ الْحِ فُ صَلَا

#### المنكفة الاستراغ

٤٧٨ - لِنَقَّاشِ التَّجْرِيدُ يَلْقَاهُ مُضْجِعٌ وَمِسنْ طُسرُقِ السرَّمْلِيِّ أَيْسِضًا تَمَسِيَّلَا ٧٩٧ - و مَــدَّ هِـشَامٌ عِنْــدَمَا خَطَـاً قَـرَا وَ تَحْريكُ حُلْوانً النَّهُ النَّهُ أَهْمَ لَكُ ٤٨٠ - أَأَسْجُ لَل صُّورِيِّ سَهِّ لُ بِخُلْفِ مِ وَ لَا سَكْتَ وَ التَّحْقِيقَ فِي النَّهُ مَّ أَغْفَ لَا ٤٨١ - وَ فِي مَا هُنَا افْصِلْ مِنْ طَرِيقَيْ هِـشَامِهِمْ وَ سَلِهً لُ وَ حَقِّتُ فِي البَدَائِعِ عَنْ كِلَا ٤٨٢ - وَ بِالْخُلْفِ يَحْيَى يَفْتَحُ النُّونَ مِنْ نَاأَى وَ مَسالِ وَ أَيُّسا أَوْ بِهَا قِسفْ عَسنِ المُسلَا

#### ٩

٤٨٣ - و يَخْتَصُّ وَجْهُ السَّكْتِ مِنْ قَبْلِ هَمْ زَةٍ لِحَفْ ص بِتَرُكِ السَّكَتِ فِي الأَرْبَعِ العُلَا ١٨٤ - و فِي كُلِّهَا اسْكُتْ عَنْهُ أَوْ لَا أَو اسْكُتًا عَلَى عِوَجًا وَ الثَّانِ أَوْ دَعْمهُ في كِلَّا ه ٨٤ - وَ مَرْقَدِنَا أَدْرِجْ وَ مَدِعْ سَكْتِهِ كَذَا مَعِ القَصْرِ وَ الإِدْرَاجِ تَكْبِيرًا اهْمِكُ ٤٨٦ - وَ مَعَ سَكْتِ هَا فَاخْهُ صُصْ إِمَالَةَ آلِهِهُ بِتَلْبِينِ بِ عَ نُ مُمْ زَوْ فَتُ بَجُّلا ٤٨٧ - وَلَيْسَ لِنَشْرِ ثُمَّ عَنْ خَلَفٍ لَهُ عَلَى ٨٨٤ - وَ عِنْدَ ابْن ذَكوَانِ عَلَى حَذْفِ يَاءِ تَسْ \_ تَلْنِي فَ لَا تَ سُكُتْ كَ ذَا لَا تُطَ وَلَا

١٨٩ - و كَالْوَصْلِ حَالَ الوَقْفِ زَادَابْنُ أَخْرَمِ
 فَأَهْمَلْهَ ا وَقفًا وَقفًا وَ أَثْبَ تَ مَوْصِ لَا فَأَهْمَلْهَ ا وَقفًا وَ أَثْبَ تَ مَوْصِ لَا مَفَخَلًا
 ١٩٩ - و مَع مَدِ شَيْءٍ لَيْسَ ذِكْرًا مُفَخَلًا لِلطَّرْرَقِ مَع عَرْقِيتِ فَانْطَلَقَ اعْقِ لَا لِلطَّرْرَقِ مَع عُرْقِيتِ فَانْطَلَقَ اعْقِ لَا لِلطَّرْرَقِ مَع عُرْقِيتِ فَانْطَلَقَ اعْقِ لَا الطَّيْقِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ الْمَعْفِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ ا

#### سُولَةُ مِنْ بَرَا

49°-وَ مَسِعْ قَسِصْرِ عَيْسِ لَا تُكَبِّسِرْ كَالْكُبِّسِرُ كَالَّهُ الْكَبِّسِرُ كَفَّسَا مُقَلِّسَلَا كَفَا أَنْ هَسَا يَسَا مُقَلِّسلَا كَفَّسَانَ هَسَا يَسَا مُقَلِّسلَا 49°-وَ مَعْ غَيْرِ قَصْرٍ عِنْدَ فَتْحِهِمَا وَفِيْسِ هِنَا أَزْرَقٌ قُسلَ حَيْسَتُ كَبِّسَرَ قَلَّسلَا هِمَسَا أَزْرَقٌ قُسلُ حَيْسَتُ كَبِّسَرَ قَلَّسلَا هِمَسَا أَزْرَقٌ قُسلُ حَيْسَتُ كَبِّسَرَ قَلَّسلَا

ه ٤٩ - وَ مَعْ قَصْرِ عَينِ عَنْهُ ذِكْرُ فَرَقَّقَنْ وَ نَادَى افْتَحَنْ هَمْ زًا أَطِلْ سَمٍّ أَوْ صِلَا ٩٩ - كَذَلِكَ قُلْ مَعْ فَتْح هَا يَا وَإِنْ تُفَخَّه مَنْ سَاكِتاً وَسِّطْ كَذَا لَا تُقَلِّلُكَ ٩٧ ٤ - وَ إَنْ وَاصِلًا وَسِّطْ وَ قَلِّلْ وَ قَلْسِلْ وَ قَلْمِهُا لِثَانِ عَالَى التَّكْبِيرِ وَ القَصْرِ أَعْمِلَا ٨٩٤ - وَ تَقْلِيلُهُ هَا يَا انْفِرَادٌ وَ حَيْثُ مَا مُ لَيالِ لُورِيٌّ فَلَسْتَ مُبَسْمِ لَا لِللَّهِ مِلْ فَلَسْتَ مُبَسْمِ لَا ٩٩٤ \_ وَ مُنْفَصِلًا فَاقْصُرْ وَ مَعْ قَصْرِ عَيْنِ إِنْ سَكْتَ فَأَدْغِهُ ثُكِمَ أُنْ تَصِلَنْ فَكَا . . ٥ - وَ مَدًّا وَ تَوْسِيطًا فَدَعْ وَاصِلًا وَعِنْد ـــدَهُ أَيْــضًا الإظْهَــارُ مَـعْ قَــصْر الْمِــكَا ١ . ٥ - مَعَ المَدِّ وَ التَّوْسِيطِ فِيهَا مُكَبِّرًا كَإِدْغَامِهِ مَعْ وَجْهِ وَصْلِ مُطَوِّلًا

٢٠٥-كَسُوسِيِّهِمْ لَكِنْ مَعَ القَصْرِ ثُمَّ لَكِنْ مَعَ القَصْرِ ثُمَّ لَكِنْ يُطِلْهَا مَعَ الإظْهَارِ وَ القَصْر مُوْصِلًا ٠٣ ٥ - وَ مَا مَدَّ مَعْ سَكْتٍ لَدَى قَصْرهَا وَ فَا تِحًا عَنْ هِ شَام مُ لَدَّ لَا عَيْنُ بَ سُمَلَا ٤ ٠٥- وَ فِي عَيْنِ اقْصُرْ حَيْثُ كُنْتَ مُكَبِّرًا وَ مَع قَصْرِهِ مَا كَانَ فِيهَا مُطَوِّلا ٥٠٥- وَ يَمْتَنِعُ التَّكْبِيرُ مَعْ وَجْهِ قَصْرِهَا وَ هَا أَذَا كَا أَنَا إِذَا كَا الْكَالِكُ فِي الْهَا الْمُكَالِكُ الْمُكَالِكُ ٠٦ ٥ - وَ فَـتْحٌ مَـعَ التَّكْبِيرِ أَوْ مَـعْ تَوَسُّطٍ يَخُصُّ بِهِ السَّدَّاجُونِي فِسِيَا حَكَسى المَسلَا ٧٠٥ - وَ دَعْ مَـدَّهَا عِنْدَ ابْن ذَكوَانَ إِنْ تُطِلْ وَ مَا السَّكْتُ بَائِنَ السُّورَتَين لَهُ انْجَالَا ٨٠٥- خِلَافًا لِلازْمِيرِي مَعْ وَجْهِ قَصْرِهَا وَ مَا مَا مَا مَا حَفْ صُ مَعْ القَصْر مُسْجَلًا

٩ . ٥ - وَ تَوْسِيطَهَا امْنَعْ قَاصِرًا أَوْ مُكَبِّرًا وَعَنْ كُمْ زَةٍ مَعْ سَكْتِ كُلِّ فَأَعْمِلُهِ ١٠ ٥ - سِوَى القَصْرِ مَعْ تَكْبِيرِهِ وَ اقْصُرَ نَهَا عَــلَى سَــكْتِهِ فِي مَـــدٌّ فَــصْـل تَأَمَّــلَا ١١٥ - وَ إِدْغَامَ يَعْقُوبَ اخْصُصَنْ بِتَوَسُّطٍ وَ دَعْ غَـيْرَ قَـصْر عِنْـدَ مَـدِّكَ مَوْصِلًا ١٢٥- وَ لَا تُسشِعَنْهَا عِنْدَ مَدْكَ سَاكِتا وَ مَعْ سَكْتِهِ بِالقَصْرِ إِسْحَاقُهُ مَ تَكَا ١٣٥- وَعَنْ أَزْرَقِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ امْنَعَنْ لِتَفْخِيـــــم رَا إِنْ تُبْدِلَـــنَّ مُقَلِّــكَ ١٤٥ - وَ يَحْيَى وَ أَنَّى حَيثُ قَلَّلْتَ مُدْغِمًا فَ سَهِّلْ وَ إِنْ أَنَّكِي فَ أَظْهِرْ وَ سَهِّلا ٥١٥ - لِـدُوْر تَـسَّاقَطْ نُقَـيِّضْ لَـهُ ١١ سِـوى أَبِي الْحَسسَنِ الْسخَيَّاطِ يَحْيَسي تَقَسبَّلَا

 <sup>(</sup>١) المثبت من نسخة عامر وهو أفضل لموافقته اللفظ القرآني وورد مكانه: نقيض كهو.

ام - وَ فِي أَئِدَا مَا مُتُ عِنْدَ هِ شَامِهِمْ
 بِقَ صْرٍ عَلَى إِظْهَارِ هَلْ تَعْلَمْ اقْبَلَا بِقَ صُرٍ عَلَى إِظْهَارِ هَلْ تَعْلَمْ اقْبَلَا اللهِ المَا الهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ المَا الهَا الهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهَا المَا ا

## مِنْ شَيْخُ كُوْجُلُنْ إِلَى شَيْخُ كُوْ الشِّنْعَ لَا

١٩٥ - وَتَقْلِيلَ [ هَا ] طَه بِتَكْبِيرِ امْنَعَنْ لِيسَارُ رَقِ مَعْهُ افْسَتَحْ وَ هَمْ رَا فَطَولا لِيسَارُ رَقِ مَعْهُ افْسَتَحْ وَ هَمْ رَا فَطَولا لَا رُوقِ مَعْهُ افْسَتَحْ وَ هَمْ رَا فَطَولا مَا بَا فَتَرَى افْتَحْ لِابْنِ ذَكُوانَ أَوْ أَمِلْ وَحَابَ افْتَرَى افْتَحْ لِابْنِ ذَكُوانَ أَوْ أَمِلْ وَحَابَ افْتَرَى الْسَدَّاجُونِ بِالْخُلْفِ مُسِيِّلا وَحَابَ عَسِنِ السَدَّاجُونِ بِالْخُلْفِ مُسِيِّلا وَحَابَ عَسِنِ السَدَّاجُونِ بِالْخُلْفِ مُسِيِّلا وَحَابَ عَسِنِ السَدَّاجُونِ بِالْخَلْفِ مُسيِّلا وَحَابَ عَسِنِ السَدَّاجُونِ بِالْخُلْفِ مُسيِّلا وَحَابَ وَيَفْتَحُ مَعْ وَجْهِ الْإِمَالَةِ فِي افْتَرَى وَحِيلَ الْمَالَةِ فِي افْتَرَى عَسَلَى مَا مِسنَ التَلْخِيصِ مُطَّوعِي تَسلا عَسَلَ التَلْخِيصِ مُطَّوعِي تَسلا وَعَي تَسلا وَعَي اللَّهُ وَعِي قَالَا وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِيلِيلِيلُونِ وَعَي تَسلا وَمِن التَلْخِيصِ مُطَوعِي تَسلا وَعَي اللّهُ وَعِي اللّهُ وَالْمَالِيلُونِ الْمَالِيلِيلِيلُونِ وَالْمَالِيلِيلُونِ وَالْمَالِيلِيلُونِ وَالْمَالِيلِيلُونِ وَالْمَالَةُ وَلَيْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَى الْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَيْنَالِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَا وَالْمَالِيلِيلُونَا وَالْمَالِيلِيلُونَ وَالْمَالِيلِيلُونَا وَالْمَالِيلِيلِيلُونَا وَالْمَالِيلِيلُونَا وَالْمَالِيلُونَا وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَا وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَا وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمُعْلِيلُونَا وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمِلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمُلْمِيلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِيلُونُ وَالْمِلْمِيلُونَ

٢٢٥ - وَعِنْدَ أَبِي عَمْرِو مَعَ الْمَدِّ مُطْلَقًا وَ الادْغَامِ وَ الدُّورِي مَعَ القَصْرِ مُبْدِلًا ٢٣٥- فَدَعْ فَتْحَ يَا مُوسَى عَلَى بَيْنَ بَيْنَ فِي رُؤُس وَ يَأْتِهُ عِنْدَ سُوسِيِّهِمْ عَلَى سُكُونِ فَقَلِّلْ مُطْلَقاً أَبْدِلْ اقْصُرًا وَ بَعْدَ إِلَهُ الْخُلْفِ عَنْ وَلَدِ العَلَا ٥٢٥ - وَعَنْ نَافِع فِي عَلَهُ مِنْ فَوَاصِلِ وَ فِي مَسنْ طَغَسى لِإبْسن العَسلَا الْخُلْسفُ جُمِّسلَا ٢٦٥ - وَ أَظْهِرْ نَبَذْتُ اذْهَبْ لِدَاجُونِ وَ ادَّغِهْ لِكُلِّ مِنَ الحَرْفَينِ فَاذْهَبْ فَانْهَ فَالْمُ وَ بَسْمِلْ مُمِيلَ النَّاسِ مَعَ فَتْحِكَ اهْتَدَى -OTV وَ بِالْخُلْفِ لِلصَّوْرِيِّ فِي تَصِفُونَ غِبْ بِ مِ خُصِصً تَكْسِيرًا وَ لَا سَكْتَ يُجْسِتَلَا

٢٩٥ - وَ خَاطِبْ سُكَارَى افْتَحْ لِمُطَّوِّعِيِّهِمْ وَ مَسعَ وَجْهِ غَيْسِ لَسْتَ إِلَّا مُمَّيِّلَ ٣٠ - وَ فِي النَّشْرِ لِلصُّورِيِّ غَيْبٌ فَقَطْ وَ فِي قَــرَارِ بـــهِ عَــنْ حَمْــزَةَ أَنْ ثُمِّــكَ ٣١٥ - عَلَى سَكْتِ أَلْ فِي خَلْقًا آخَـرَ وَقْفًا انْقُـ السكُتْ وَ فَتُحُدُّ كَالإمَالَةِ وُصِّلَا ٣٢٥ - وَ عَنْ خَلَفٍ لَا نَقْلَ مَعْ تَـرْكِ سَكْـتِ أَلْ وَ ذَلِكَ إِنْ يَقْسِرَأْ قَسِرَار مُقَلِّسَلَا ٣٣٥ - وَ لَيْسَ لَهُ التَّحْقِيقُ إِنْ كَانَ مُضْجِعًا ا وَ بَعْ ضُ لَخِ اللَّهِ بِتَحْقِيقِ بِهِ تَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٣٤٥ - مَعَ السَّكْتِ مَعْ فَتْح وَ عَالِهٌ إِنْ بَدَا رُوَيْ سُنْ بِرَفْ عِ وَجْ بِ إِسْ قَاطٍ اهْمِ لَا ٥٣٥ - وَ أَدْغَهَ ذُو الإِسْقَاطِ بَابَ اتَّخَذْتُهُ جُيُوبِ لِيَحْيَى اكْسِرْ بِخُلْفٍ تَقَسِبَّلا

٥٣٦- وَ رَأْفَةٌ الإسْكَانُ لِإبْسِنَ مُجَاهِدٍ بِتِلْكُ وَ ذِي لِإِبْنِ نِ الْحَبَابِ تَحَصَّلًا ٣٧٥- وَ هَا الصَّادِقِينَهُ عَنْ رُوَيسِهِمُ فَدَعْ لَلِينْ كَانَ إِلَّا عَنْهُ يَقْرَأُ مُبْدِلًا ٣٨٥- وَ خَسِيرًا إِذَا فَخَّمْتَ لِسِلاَّزْرَقِ البغَسا ءِ إِنْ عِنْدَ مَدَّ الْهَمْدِ مَا يِاءً ابْدِلَا ٥٣٩ - وَ إِبْدَالُ ـ هُ مَ ـ لَّا يُخَصُّ بِمَ ـ لَّهِ لَهِمْ رَوَ مَاعُ تَقْلِيلِ لِهِ كَانَ مُهْمِ لَا • ٤ ٥ - وَ إِنْ فَاتِحًا وَسَّطْتَ غَيْرَ مُفَخِّم فَلَا تُبْدِلَنْ مَدًّا عَلَى أَثْدِ المَلَا ١ ٤ ٥ - وَإِضْ جَاعَ وَ الإِكْرَامِ إِكْرَامِ إِكْرَاهِ هِنَّ بَابْد \_ن أُخْرَم اخْصُصَنْ سَاكِتًا ثُمَّ أَسْجِلًا ٤٢٥ - لَـهُ السَّكْتَ إِنْ تُصْجِعْ وَ مُطَّوِّعِيِّهِ مُ لَـهُ فَــتْحُ ذِي الــرَّاحَيْــتُ كَــانَ مُكِّـلَا

و لَمْ يُمِلِ السرَّمْلِي لِحَسلَادٍ امْنَعَسنْ
 إِمَالَةَ هَا التَّأنِيثِ إِنْ كَانَ مُوصِلَا
 و يَتَّقِبِ لَكِنْ عُمُومًا فَتَى جُكا هُولِ لَكِنْ عُمُومًا فَتَى جُكا هُولِ لَكِنْ عُمُومًا فَتَى جُكا هِدِ عَنْهُ خَاطِبْ فِي تَقُولُ وَ اقْبَلَا
 و ق لِإبْنِ العَلَا الإِدْغَامُ فِي بَعْضِ شَأْنِهُمْ
 و لِإبْنِ العَلَا الإِدْغَامُ فِي بَعْضِ شَأْنِهُمْ
 و لِإبْنِ العَلَا الإِدْغَامُ فِي بَعْضِ شَأْنِهُمْ
 و لِإبْنِ العَلَا الإِدْغَامُ فِي النَّهُمْ أَوْصَلَا الْإِلْمُ الْمُؤْمِدَ الْخُلْفُ فِي النَّهُمْ أَوْصَلَا

#### المُؤكُّو السِّيُعَ الْحُ

و في حَاذِرُونَ اخْصُصْ بِدَاجُونِ مَدَّهُ
 و في حَاذِرُونَ اخْصُصْ بِدَاجُونِ مَدَّهُ
 و في حَادِرُقِ عَلَى تَرْقِيقِ فِي المَدُّ يُخْتَلَا
 و في حَارِقٍ عَلَى تَرْقِيقِ فِي المَّنْ يُخْتَلَا
 و في حَادِهُ مِن عَلَى تَرْقِيقِ فِي النَّشْرِ لَمْ يَكُن فَاعْقِلَا
 و إضْ جَاعُ هَا الثَّأْنِيثِ فِي النَّشْرِ لَمْ يَكُن فَاعْقِلَا
 و إضْ جَاعُ هَا الثَّأْنِيثِ فِي النَّشْرِ لَمْ يَكُن فَاعْقِلَا
 لَـدَى حَمْ زَةٍ وَ امْنَ عِ بِهِ وَجْهَ مَدِلًا

٩٥٥ - وَعَنْ خَلَفٍ لَا سَكْتَ فِي اللَّهُ مَعْهُ أَجْد \_\_مَعِينَ امْ\_نَعَنْ عَـنْ حَمْرَةٍ أَنْ يُـسَهِّلًا • ٥٥ - وَ لَا هَاءَ فِيهِ عِنْدَ يَعْقُوبَ وَاقِفًا و مَا مَعَهُ الإِدْغَامُ أَيْضًا تَحَصَّلَا ١٥٥ - وَ فِي بَسدَلِ لِسلاَّزُرَقِ امْنَسعُ تَوَسُّطاً بِفَتْ ح كَقَ صْرِ الآخِرِينِ مُطَوِّلًا ٢٥٥- وَ تَرْقِيتُ ظَلَّتْ لَا يَكُونُ بِدُونِهِ وَ تَفْخِيهُ مَهْمَ الشُّمُومِ بِهِ كَانَ مُهْمَالًا ٥٥٥ - وَ مَعْ فَتْح مُوسَى اهْمِزْ لِلدُورِ مُرَقِّقًا وَ تَفْخِيمُ سُوس قَاصِرًا وَ مُقَلِّكَ ٤٥٥ - يُخَصُّ بإبْدَالٍ وَ مَع مَدِّهِ فَكَالًا يُرَقِّقُ لَكِنْ حَيْثُ ثَاهُو قَلَّلَا ٥٥٥ - وَعَنْ خَلَفٍ مَعْ تَرْكِ سَكْتٍ مُفَخِّماً فَفِ مِي الوَقْفِ ادْغِهُ أَجْمَعِ مِنَ أَوِ انْقُلَا

٥٦٥ - وَلَهُ يَكُون الصُّورِيُّ إِلَّا مُفَخِّماً وَعَدَنْ أَخْفَسشٍ وَجْهَانِ فِيهِ مَلَّاللَا مُفَخِّما وَعَدَنْ أَخْفَسشٍ وَجْهَانِ فِيهِ مَلَّاللَا اللهِ مَانِ فِيهِ مَلَّاللَّا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا أَخْرَمِ اللهُ مَا طُلِقْ لَهُ مَسكتًا وَإِنْ تُسدُغِيًا فَاللَا اللهُ مَا طُلِقْ لَهُ مَسكتًا وَإِنْ تُسدُغِيًا فَاللَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

#### سُونُ لا النَّهُ النّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّلِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّاءُ النَّالِي النَّا

٩٥٥ - وَأَتَانِ وَقَفًا يَحْذِفُ ابْنُ نُجَاهِدٍ

كَحَفْصٍ عَلَى قَصْرٍ وَ إِنْ سَاكِتًا فَلَا
كَحَفْصٍ عَلَى قَصْرٍ وَ إِنْ سَاكِتًا فَلَا
٥٦٠ - وَعِنْدَ رُوَيسٍ لَا قِبَلْ لَسَهُمْ بِهَا
إِلَى صَاغِرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلَا
إِلَى صَاغِرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلَا
عِرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلا
عِرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلا
عِرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلا
عَرُونَهُ سِستَّةٌ فِيسِهِ تُجْستَلا عَرْدَ الْقُلَا سَاكِتاً
قَسوِيٌّ أَمِسِينٌ عِنْدَ دَحَسلَادٍ انْقُسلَا

٦٢٥- وَ إِنْ تُضْجِعَنْ فَاسْكُتْ مَعَ السَّكْتِ مُطْلَقًا وَ مَعْ سَكْتِ غَيرِ الْمَدِّ فَالنَّقْ لُ نُقَّالُ لُقَّالًا ٦٣٥- و مَعْ سَكْتِ مَلِدٌ غَيْرِ مُتَّصِلُ وَ مَعْ تَوَسُّطِ لَا مَا كَانَ فِيهَا مُكَيِّلًا ٢٥٥ - وَ لَـيْسَ رُوَيسِسٌ مُلِدُغِمًا وَ جَعَلْ لَهَا عَالَى الْمَدِّمَعُ إظْهَارِهِ فِي وَ أَنْزَلَا ٥٦٥ - وَ عِنْدَ العُلَيْمِتَ يَفْعَلُونَ فَغِبْ وَ مَعْد ـــهُ قَــد وَسَّـطَ الــشَّامِيُّ وَ الــسَّكْتَ أَهْمَــلَا ٦٦٥ - وَ لَـيْسَ لِـدَاجُونِ ابْسِ الاخْرَم غَيْبُـهُ وَ فِي النَّهُ شُر خُهِ القَهُ صُرُ بِالغَيبِ ثُهم لَا ٧٧٥- يُغَيِّبُ لِلمُطَّبِقِ عِي غَيْسِرُ كَامِلِ وَ فِي كَافِرِي نَ النَّالِ كَانِ مُكِّكَ لَا

\* \* \*

#### سُونُ الْقِصَانِ الْمُعَالِقُونَا الْقِصَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٥٦٨ - وَ لِإِبْنِ العَلَا الوَجْهَانِ فِي تَعْقِلُونَ قُلْ
 وَ دَعْ غَيْسبَ سُسوسِيٍّ بِمَسدٍ مُقَلِّسلَا
 ٥٦٩ - وَ إِنْ كُنْستَ لِلدُّورِيِّ فِيهِ مُخَاطِباً
 فَمُوسَى وَ عِيسَى ثُسمٌ يَحيَى فَقَلِّلَلَا
 فَمُوسَى وَ عِيسَى ثُسمٌ يَحيَى فَقَلِّلَلَا

#### مِنْ شُولُولُو الْجَانِكِ الْمُ الْمُحَاتِ الْمُ الْمُولُولُولِيسَ اللَّهُ الْجَانِكُولُولُولِيسَ اللَّهُ الْمُ

٥٧٥ - وَعِنْدَ العُلَيْمِي الغَيْبُ فِي أُولَمْ يُسرَوْا
 وَفِي تُخْرَجُ وَ الفَستْحُ وَ السَضَّمُّ عُسدًلا
 ٥٧١ - بِخُلْفٍ عَنِ النَّقَّاشِ عِنْدَ تَوَسُّطٍ
 وَ لَا سَحْتَ وَ البَاقِي نُذِيقَهُ مُ تَسلا
 ٥٧٢ - فَتَى شَنبُوذٍ ثُمَّ مَا سَكَتَ حَفْصِهِمْ
 مَعَ السَضَّمِّ فِي ضُعْفٍ وَ ضُعْفًا تُقُبلًا

٧٧٥-بِاًيِّ فَأَبْدِلْ مُطْلَقًا أَوْ فَخَفِّفَنْ ب أَيِّكُمُ لِلأِصْ بَهَانِي وَ أَسْ جِلَا ٤٧٥- وَ عَـنْ أَزْرَقِ إِنْ تُبْدِلَنَّ أَئِمَّةً فَهَمْ زًا أَطِ لُ وَ افْتَحْ كَ ذَا سَمٍّ أَوْ صِلَا ٥٧٥ - وَ يَا الْلَّائِي أَبْدِلْ لَا تُكَبِّرْ مُقَلِّلًا مَتَ عِنْ دُورِيٍّ وَ لَيْ سَسَ مُ سَهِّ لَا ٧٦ - عَـلَى مَـدِّهِ السُّوسِيُّ إِنْ كَـانَ قَارِئـاً بسكت لسدى فَتْسح أَتَوْهَا تَوَصَّلَا ٧٧٥- بِقَصْرِ لِرَمْ لِيَّ وَ مُطَوِّعِيِّهِ مُ بخُلْفٍ وَمَعْهُ السَّكْتَ كَالْفَتْحِ أَهْمِلُا ٨٧٥- وَ مَعْ وَجْهِ تَكبيرِ فَكُنْ آخِلًا بِهِ كَــــذَا إِنْ تَكُـــنْ لِلْكَافِرِيـــنَ مُمَيِّـــلَا ٩٧٥ - وَ فِي النَّـشْرِ لِلصُّورِيِّ قُـلْ قَـصْرُهُ فَقَطْ إِنَساهُ عَسن الحُلْسوَانِ جَساءَ مُمَيَّسكَ

٥٨٠ وَ قَالُونُ حَالَ الوَصْلِ فِي لِلنَّبِيِّ مَعْ
١٤٥ وَ النَّبِ وَ النَّبِ عَنْ الدَّاجُ وِن بِالبَاء شَدَدَ مُبْ لِدَلاً
٥٨١ عَنِ الدَّاجُ وِن بِالبَاء وَارِدٌ
٥٨١ وَ مِنْ سَاتَ فِي وَجْ بِ بِإِسْكَانِ فِي الرَّكَ وَ وَمِنْ سَاتَ فِي وَجْ بِ إِسْكَانِ فِي النَّاسِ فِي وَجْ بِ إِسْكَانِ فِي النَّاسِ فَي وَجْ لِهِ بِإِسْكَانِ فِي النَّاسِ فَي وَجْ لِهِ إِلَيْ اللَّهِ مَنْ فَي النَّاسِ إِنْ قُلْلَتْ مَتَى وَ مَعْ فَحْ وَ النَّاسِ إِنْ قُلْلَتْ مَتَى وَ إِنْ تُصْحِعَنْ فِي النَّاسِ إِنْ قُلْلَتْ مَتَى وَ إِنْ تُصْحِعَنْ فِي النَّاسِ لَسْتَ مُقَلِّ لَا اللَّه الللَّه الللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللللَّه اللَّه اللَّه اللللَّه الللَّه اللَّه الللللَّه الللَّه اللللَّه الللَّه اللَّه الللللَّه الللللَّه ا

## المُؤْكِلُةُ لِيبِنَ عُ

٥٨٤-وَيَس عَنْ قَالُونَ أَدْغِمْ مُكَبِّرًا عَلَى فَتْحِ يَا أَمَّا إِذَا قُلِّلَتْ فَلَا عَلَى فَتْحِ يَا أَمَّا إِذَا قُلِّلَتْ فَلَا ٥٨٥-وَ دَعْ وَجْهَ مَدِّ حَيثُ قَلَّلْتَ مُدْغِماً وَلِلأَصْبَهِانِ لَا تُكبِّرُ مُقَلِّا لَا مُقَلِّا لَا تُكبِّرُ مُقَلِّا لَا تُكبِّرُ مُقَلِّا لَا تُكبِّر

٨٦٥ - عَلَى قَصْرِهِ أَوْ مُظْهِرًا مَلَّا الْزَمَّا لَـهُ مُظْهِـرًا وَ أَدْغِـمْ فَقَـطْ إِنْ تُقَلِّلَ ٨٧٥ - لِـوَرش وَ مَعْهُ جَـا أَجَـلْ عِنْـدَ أَزْرَقِ فَسَهِّلْ وَصِلْ وَاسْكُتْ وَكَبِّرٌ وَ بَسْمِلًا ٨٨٥- عَلَى وَجْهِ وَصْلِ رَا بَسِيرًا فَرَقَّقَنْ وَ آبَاؤُهُمْ فَامْدُدُ وَ إِنْ تَسِسُكُتًا فَكَا ٨٩٥ - تَمُ لَدُ وَلَكِ نُ إِنْ تُفَخَّهُ فَمُ لَدُهُ وَ مَعْ وَجْهِ بِسْم فَخَّمَ نَّ مُطَوِّلا • ٩ ٥ - وَسَهِّلُ وَ فَخِّمْ مُلَّدَ قَلِّلُ مُكَبِّرًا وَإِنْ تُظْهِرًا أَبْسِدِلْ وَ رَقِّسِقْ وَ مَوْصِلَا ٩١٥- فَفَخَّمْ أَطِلْ وَ السَّكْتَ فَاتْرُكْ عَلَيْهِمَا وَإِنْ تُلِدْغِمًا مَعْ وَجْهِ فَتْحِ فَأَبْدِلَا ٩٢٥- وَ وَصْلًا فَفَخَّمْ صِلْ وَبَسْمِلْ وَ فِيهِمَا فَمُدَّ كَذَا اقْرَأْ حَيثُ كُنْتَ مُسَهَّلًا

٩٣٥- وَ سَكْتٌ وَ قَصْرٌ حَيثُ فَخَمْتَ مُطْلَقًا وَ أُوجُهُ مَ حِرْزِ لَيْ سَ يُنْكِرُ مَنْ تَكِلا ٩٤٥ - وَصِلْ قَلِّلِ امْدُدْ وَ اسْكُتِ افْتَحْ وَ أَدْغِم اق صُرَنْ إِنْ تُفَخِّمُ ذَاتَ ضَمَّ وَسَهَّلا ٥٩٥-بتَـشهِيل التَّكْبِيرُ لِإبْسِنِ مُجَاهِدٍ يُخَصَّ وَلِلثَّانِ بِأَنْ لَا يُصَمِّلُا ٩٦ - بِلَا سَكْتٍ الصُّورِيُّ بِالْخُلْفِ مُظْهِرٌ وَ خَصَّ بِ تِكْبِيرَ مُطَّوِّعِي المَلَا ٩٧ ٥ - وَ لِلأَخْفَ شِ الإِدْغَامُ لَا غَيرَ وَارِدٌ وَ فِي النَّهُ شِر لِلهِ صُّورِيِّ إظْهَارُهُ عَهَالَا ٩٨٥ - وَ يَخْتَصُّ بِالإِظْهَارِ سَكْتٌ لِحَفْصِهِمْ وَ تَكْبِيــــرُهُ بِالمَــــدِّ إِنْ مُدْغَمـــاً تَــــلَا ٩٩٥ - وَ عَنْ حَمْ زَةَ التَّكْبِيرَ فَامْنَعْ مُقَلِّلًا كَذَا السَّكْتَ فِي كُلِّ وَ مَا كَانَ مُوصِلًا

٠٠٠ و قَدْ زِيْدَ عَنْ خَلَادِهِمْ مَنْعُ سَكْتِهِ عَلَى حَرْفِ مَدِّ ذِي انْفِصَالِ تَأَمَّلِ ٦٠١ - وَ مَسالِيَ لِلدَّاجُ وِنِ بِالْخُلْفِ أَسْكِناً وَ خَا يَخِصِّمُونَ اكْسِرْ لَهُ مُتَقَبِّكَ ٦٠٢ - بِخُلْفٍ وَ وَجْهُ الفَتْحِ فِي النَّشْرِ لَمُ يَكُنْ وَ يَحْيَسَى بِكَسْرِ اليَسَاءِ بِسَاخُلْفِ فَسَاعُقِلَا ٦٠٣- لِلدُورِيِّ امْدُدْ عِنْدَ تَقْلِيلِهِ مَستَى مَع الْهُمْزِ إِنْ تُستُمِمْ وَ إِنْ تَكُ مُبْدِلًا ٢٠٤ - هِـشَامٌ سِـوَى زَيْدٍ لَـهُ يَعْقِلُـونَ غِـبُ ، ١٠٥ كَزَيدٍ عَن السرَّمْلِي وَبِالْخُلْفِ مُسيِّلًا ٥٠٥ - مَا شَارِبُ لِلْحُلْوَانِ وَ افْتَحْهُ قَاصِرًا وَ زَيْدٌ عَن السَّاجُونِ قَدْ قِيلَ مَسيَّلا ٦٠٦ - وَ أَضْ جِعْهُ لِلْمُطَّ قِعِيِّ بِخُلْفِ مِ عَـــلَى فَتْحِـــهِ فِي الكَافِرِيـــنَ وَ مُيّـــلَا

٣٠٧ - وَ مَع غَيْبِ رَمْ لِيٍّ أَمِلْهُ أَمِلْهُ أَمِلْهُ اَمِلْهُ اَمِلْهُ اَمِلْهُ اَمِلْهُ اَمِلْهُ اَمِلْ كِلَا وَعِنْدَ الْحِطَابِ افْتَحْهُمَا وَ أَمِلْ كِلَا مِنْدَ الْحِطَابِ افْتَحْهُمَا وَ أَمِلْ كِلَا مَدْدَ الْحِمْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

### سُونَ قُ الصِّافَا قَائِثَ

٦٠٩ وَعِنْدَ هِ شَامِ قُلْ أَئِنَّ التَادِكُوا أَئِنَّ الْكَابِ فَصْلٍ كَلَا بِلَا أَئِنَّ الْفَالِيثِ أَوْ اقْدُ صُرْ لِلَا أَجُونِيِّ فِ غَلِيْ ثَالِتٍ مَا وَاقْدُ صُرْ لِلَا أَجُونِيِّ فِ غَلِيْ ثَالِتٍ مَا أَوِ اقْد صُرْ لِلَا أَجُونِيِّ فَي فَي مِنْ اللَّهُ فَا فِي اللَّهُ وَصُل لَ لِلْمَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَل اللَّهُ وَصُل إِلْمَا اللَّهُ وَصُل اللَّهُ وَصُل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَصَل اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٦١٣ - وَ لَمْ يَسْكُتِ السَّرَّمْلِيُّ مَعَ وَجْهِ قَطْعِهِ
 وَ لِلأَصْبِهَانِي أَصْطَفَى جَسَاءَ مُوصَلا

# مِن شَرِّئُولَةً خِنْكَ إِلَى شَرِّئُولَةً فَصَّنَالُمَتَ

٢١٤ - وَ سَـكْتُ ابْسِ ذَكْسُوَانِ وَ إِظْهَـارُ ذَالِ إِذْ كَـهُ مَعْهُـهَا المِحْرابَ لَـيْسَ مُمَيِّكَ لَا ١١٥ - سُكُونَ وَلِي بِالْمَلِدِّ خَصَّ هِ شَامُهُمْ وَ إِدْغَامَ قَدْ مَعْ فَتْح دَاجُونِ أَهْمِلَا ٦١٦- بِخَالِ صَةٍ نَوِّنْ لهُ عَنْهُ وَ لَا تَكُنْ عَـــلَى مَـــدِّ تَعْظِيـــم فَـــأَنَّي مُقَلِّــلَا ٦١٧ - لِـدُورِ وَ الادْغَـامَ اخْصُـصَنْ لِرُوَيـسِهِمْ بإِثْبَاتِهِ فِي يَها عِبَهادِ مُحَهِ صَلَا ٦١٨ - وَ مَــــــ لُّ لِتَعْظِيـــم يُخَــصُّ بِحَذْفِهَــا وَ مَا حَذْفُهَا يَاأَتِي مَعَ المَدِّ مُسْجَلًا

٦١٩ - وَ مَعْ وَجْهِ ضَمِّ اليَاءِ فِي لِيَضِلُّ عَنْ فَأَثْبِتْ وَفِي الْمُخْتَصِّ أَظْهِرْ كَا أَنْزَلَا ٦٢٠ - فَبَشِّرْ عِبَادِ افْتَحْ لِسُوسِيِّهِمْ وَقِفْ بسوَجْهَينِ أَوْ فَاحْذِفْهُ وَقْفًا وَ مَوْصِلًا ٦٢١ - إِمَالَـةَ مَـنْ فِي النَّـارِ فِي الوَقْـفِ عِنْـدَهُ عَــلَى المَــدِّ وَ التَّقْلِيـل خَـصَّ بــذَا المَـلَا ٦٢٢ - وَ يَسا حَسْرَتَى السَّورِيُّ لَسِسَ مُقَلِّلَا عَـلَى وَجْهِ قَـصْر حَيـثُ مَـا كَـانَ مُبْدِلَا ٦٢٣ - وَ بِالْخُلْفِ لِلسِرَّ مْلِلِّ قُسِلْ تَسَأْمُرُ ونَنِي بنُونِ وَ وَجْهَ السَّكْتِ كُنْ عَنْهُ مُهْمِلًا ٦٢٤ - عَلَى الفَتْح لِلسُّوسِيِّ فِي وَ تَرَى اقْصُرًا عَلَى الوَصْل وَ اقْتُصُرْ حَا فَقَلِّلْ مُمَيِّلًا ٥٦٧ - عَلَيْهِ وَ لَا تَهْكُتْ مُيهِلًا مُقَصِّرًا عَـلَى الفَـتْح فِي الحَـالَا تُمُلُـهُ مُبَـسْمِلَا

٦٢٦ - عَلَى عَدَم التَّكْبِيرِ وَ القَصْرِ مُظْهِرًا وَ لِلهِ شَيْخ إِنْ كَبَّرْتَ فِي الْحَامُ فَلَّهِ الْحَامُ فَلِّكَ لَا ٦٢٧ - فَمُدَّ لِتَعْظِيهِ وَ مَعْ وَصْلِ اخْصُصَنْ ٦٢٨ - وَ بِالدُّورِ إِنْ تَفْتَحْ وَ إِنْ تُثْبِتَ نْ يَا النَّ سَسلَاقِ التَّنَادِ عِنْدَ عِيْسَى اقْصُرَنْ صِلا ٦٢٩ - وَ تَسدْعُونَ لِلسَّورِيِّ ثُسمَّ ابْسن أَخْسرَم بخُلْفِهِ مَا خَاطِبُ وَ لَا سَكْتَ يُجْتَلَا يُخَاطِبُ عَنْهُ النَّهُ أَلنَّهُ وَ الغَيْبَ أَغْفَلَا ٦٣١ -هِـشَامٌ بِـوَجْهَىْ عُـذْتُ يَقْـرَأُ مُطْلَقًـا وَ قَصِصْرٌ مَسِعَ الإظْهَادِ فِي النَّهُ مُر أُهْمِلًا ٦٣٢ - عَلَى كُلِّ قَلْبِ نَوِّنًا عِنْدَ أَخْفَ شِ وَ بِالْخُلْفِ أَيْسِضًا عَسِنْ هِسِشَام تُقُسِبِّلَا

٦٣٣ - كَذَلِكُ لِلْمُطَّوِّعِيِّ بِخُلْفِهِ إِذَا لَمْ يَكُــونَنْ سَاكِتـاً أَوْ مُمَيِّـكَ ٣٢٤ - وَ حَستُمًا عَسن الْحُلْسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّلْمُل كَصُورِيِّهمْ (١)أَمَّا لِدَاجُونِ هِمُ فَالْكَاجُونِ مَا لِدَاجُونِ فَالْكَالْحُونِ فَالْكَالْحُونِ ٥٣٥ - وَ مَالِيَ لِلصُّورِيِّ بِالْخُلْفِ فَتْحُــهُ وَ مَعْدهُ فَالَا تَاسُكُتُ وَفِي النَّارِ مَا يَلَا ٦٣٦ - وَ لَمْ يَفْتَح المُطَّوِّعِي كَافِرِينَ قُلْ وَ لَمْ يُمِلِ السَّوْوِيُّ إِنْ مُسسْكِنًا تَسلَا ٦٣٧ - وَ جَهِّــلْ لِيَحْيَـــى يَــدْخُلُونَ بِخُلْفِــهِ وَ لَــيْسَ سِــوَى التَّجْهِيـل إِنْ مُيِّلَــتْ بَــلَى

<sup>(</sup>۱) المثبت من نسخة عامر، وورد في بعض النسخ: كمطوعي، والصواب كما في النشر هو الصورى، ينظر النشر ٢/ ٢٧٨.

#### 

٦٣٨ - أَئِانَكُمُ فَامْدُدُ وَ حَقِّىقٌ وَ سَهِّلَا وَ حَقِّ قُ بِقَ صُر عَ نُ هِ شَام تَكَ شَكَا ٦٣٩ - وَ مَعْ ثَالِبٍ مَا قَصْرُ مُنْفَصِل يُرَى وَ أَرْنَا عَن السَّاجُونِ بِالكَسْرِ نُقِّلَا • ١٤ - وَ فِي أَعْجَدِي أَخْبَرَ ابْنُ مُجَاهِدٍ كَذَاكَ هِـشَامٌ بِأُخْتِلَافِهِمَـا كِـك ٦٤١ - وَسَهَّلَ خُلْوَانِيُّهُ مَعْ فَصْلِهِ مِنْ دُونِ فَصْلِ عَنْمَهُ دَاجُونِ سَهَّلَا ٦٤٢ - فَوَجْهَانِ عَنْ كُلِّ وَفِي النَّسْرِ لَمْ يَكُنن عَــلَى قَــصْرِهِ فِي مَــدِّ فَـصْلِ لِيَــسْئَلَا ٦٤٣ - وَ بِالْخُلْفِ مَعْ أَنْ كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَم وَ رَمْلِ يُهُمْ مِنْ دُونِ سَكْتِهِمَا افْصِلَا

٢٤٤ - وَ يَفْصِلُ فِي أَنْ كَانَ حُلْوَانِ فَاسْتَفِدْ وَعِنْدَأَبِي عَمْرِو وَعَلَى قَصْرِهِ فَكَا ٥ ١٤ - يَجِى مَدُّ عَيْنِ وَ امْنَعَنْ مَعْ مَدُّهِ سِوَى قَصْرِهَا مَعْ فَتْح حَم مُوْصِلا ٦٤٦ - عَـلَى الكُـلِّ وَ الإِدْغَـامُ مَـعْ قَـصْرِهَا عَــلَى الوَصْـل بَــيْنَ الـسُّورَتَينِ مُقَلِّـلَا ٦٤٧ - لَحِه وَ التَّكْبِيرَ فَامْنَهُ مُقَلِّكً عَلَى قَصْرهَا وَالقَصْرَ فِيهَا مُبَسْمِلًا ٦٤٨ - مَعَ المَدِّ وَ التَّقْلِيلِ فَامْنَعْ لِصَالِح وَ مَعْ مَدِّهِ وَ السَّكْتِ فَامْنَعْهُ مُسْجَلًا ٦٤٩ – كَمَعْ قَصْرِهِ مَعْ سَكْتِهِ مَعَ فَتْحِهِ وَ تَوْسِيْطُهَا إِنْ مَلَّ بِالفَتْسِحِ مُوصَلَا • ٥٥ - فَــذَا لِإِبْـن جُمهُــورِ رَوَاهُ أَبُــو الكَــرَمْ وَ لَمْ يُلْفِ ذَا الإسْنَادَ الازْمِيرِ مُوصَلَا

١٥١ - وَ لَا سَكْتَ بَيْنَ السُّورَتَينِ لأَخْفَسْ عَلَى قَصْرِهَا النَّقَّاشُ مَا اللَّهُ أَعْمَالا ٢٥٢ - بِهَا إِنْ يُطِلُ وَ اقْتُصُرْ مَعَ السَّكْتِ عِنْدَهُ لَـدَى الْهُمْـزِ كَالِـصُّـودِيِّ كُـنْ مُتَعَمِّلِهِ ٣٥٣ – كَذَاكَ مَسعَ الإِطْ لَاقِ عِنْدَ ابْنِ أَخْسرَم وَمُ لَدَّ وَوَسِّطْ إِنْ تَخُصَّ لَهُ وَلَا ٢٥٤ - تَمُدَّ عَن المُطَّوِّعِي فَاتِح القُرَى وَ وَسِّطْ لَدَى حَفْسِ مَعْ السَّكْتِ مُسْجَلًا ه ٥٥ - وَ يَاأَتِي لَـ هُ قَـصْرٌ لَــ دَى سَكْتِــ هِ بِأَلْ وَ شَيْءٍ وَ مَفْ صُولٍ فَقَ طُ مُتَقَبِّ لَا ٥٦- وَ عَنْ خَلَفٍ مَعْ تَرْكِهِ السَّكْتَ فَاقْصُرًا وَ مَعْ مَلِدً هَا مَعْ شَيْءٍ النَّقْلِ أُهْمِلًا ٧٥٧ - بِأَلْ ثُبِمَ مَعْ تَكْبِيرِهِ سَاكِتًا عَلَى سِوى مَلِّهِ فَالنَّقْلُ وَقفاً تَنَقَالَا تَنَقَالًا

١٥٨ - وَ مَعْ سَكْتِ غَيْرِ الْمَدِّ فِيهَا مُوَسِّطًا كَـشَيْءٍ فَـلَا تَكبيـرَ وَ النَّقْـلُ أَبْطِـلَا ٢٥٩ - وَ مَعْ مَدِّهَا فِي شَيْءٍ امْنَعْ تَوَسُّطًا مَعَ السَّكْتِ فِي المَفْصُولِ تُهْدَى وَ تُقْبَلَا ٦٦٠ - وَ مَعْ سَكْتِ خَلَادٍ عَلَى غَيْسِ مَلَّهِ عَلَى مَلِّ شَيْءٍ قَصْرُهَا كَانَ مُهْمَلَا ٦٦١ - وَ مَعْ تَرْكِ سَكْتٍ عَنْهُ زِدْ غَيْرَ قَصْرِهَا وَ عِنْدَهُمَا بَاقِي الوُجُوهِ تَمَاثَكُ ٦٦٢ - وَ لَكِنْ مَعَ التَّكْبِيرِ مَعْ تَرْكِ سَكْتِهِ فَمُدَّ وَ وَسِّطْ إِذْ مِنَ الكَامِلِ اعْتَكَا ٦٦٣ - وَ سِالْخُلْفِ لِلصَّورِي وَ نَقَّاشِ اقْرَأَنْ بالاسْكَانِ فِي يُسوحِي وَ رَفْعَكَ يُرْسِكُ ٦٦٤ - وَ لَـيْسَ لِنَقَّاشِ عَـلَى وَجْهِ مَـدِّهِ وَ مَعَــهُ سِــوَى رَمْـلِيِّ الــسَّكْتَ أَهْمَــكَ

مَع نَصْبِهِ السرَّمْلِيُّ لَمْ يَسكُ سَاكِتًا وَ ذُو الفَتْحِ لِلمُطَّوْعِي النَاصِبُ انْقُسلَا وَ ذُو الفَتْحِ لِلمُطَّوْدِيُّ مَعْهُ مُكبِّرًا
 مَع مَعْهُ مُكبِّرًا
 مَع مَعْهُ مُكبِّرًا
 وَ مِنْ دُوْنِهِ النَّقَاشُ فِي الرَّفْعِ بَسْمَلَا

## مِن شُولَةِ النَّحْ ثُولِنَا إِلَى شُولَةِ الْهَا تَتِهُ عَلَيْ الْمُ سُولَةِ الْهَا تَتِهُ عَلَيْهِ

حَعَلُ لَكُمْ إِنْ تُكْفِمَنْ لِرُوَيْ سِهِمْ
 فَهَا لَا كَعَمَّهُ هُ مُنَ لَيْسَ مُحَصِّلًا
 حَمَّ لَا كَعَمَّهُ هُ مُنَ لَكِيسَ مُحَصِّلًا
 حَمَّ لَا كَعَمَّ هُ هُ مَنْ لَكُمْ فَعَلَا عَلَى اللَّهِ الْمَا الْمُنْ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ

٦٧١ - وَ تَوْسِيطَ إِسْرَائِيكِ لِللَّازْرَقِ امْنَعَنْ إِذَا أَرَأَيْتُمْ عَنْهُ قَدْ كُنْتَ مُبْدِلًا ٦٧٢ - وَ لَا مَدَّ فِيهِ حَيْثُ قَلَّاتَ مُبْدِلًا لِلدَاجُونِ كُرْهًا بِالْخِلَافِ اضْمُمًا كِلا ٦٧٣-نُــوَفِّهِمْ بِالنُّــونِ عَنْــهُ وَ عَــنْ أَبِي رَبِيعَــة خَاطِـبْ في لِتُنْــذِرَ وَ انْقُــكَ ٣٧٤ - وَ فِي آنِفًا فَاقْتُصُرْ عَلَى الْخُلْفِ فِيهِمَا أَأَذْهَبْ تُمُ اقْ صُرْ مُ لَدَّ حَقِّقٌ وَسَهِّ لَا م ٦٧ - بِكُـلِّ وَ لِلدَّاجُـونِ كُـلِّ وَ لَـمْ يَكُـنْ لِجُلْوَانِ إِلَّا الفَصْلُ فِيمَا تَأْصَّلَا ٦٧٦ - وَ فَـصْلٌ مَعَ التَّـسْهِيلِ فِي النَّـشْرِ سَاقِطٌ لِـــدَاجُونِ لَكِــنْ فِي البَدَائِــع وَصَّــكَا ٦٧٧ - وَ مَعْ فَتْحِهِ كُرُهًا بِمَلَّ مُحَقِّقًا وَ مَعْ وَجْهِ فَحْهِ مَ كُلَّ وَجْهِ تَحَمَّلَا

٦٧٨ - و يفَتح للمُطَّوِّعِي شَارِبينَ شَهْد \_رَزُورِي وَ زَادَ السِّبْطُ وَ ذَا السَّاءِ قُسلُ كِلَا ٦٧٩ - وَ مَعْ قَصْرِ أَشْرَاطُهَا لِفَتَى العَلَا عَلَى المَلِّ لِلسَّ عُظِيم لَسْتَ مُقَلِّلُ لَا ١٨٠ - فَانَّى كَتَقُوَاهُ مُ وَلَا تُظْهِرًا إِذًا لَــدَى قَــوْلِ وَ اسْــتَغْفِرْ لِــذَنْبِكَ تَفْـضُلَا ٦٨١ - وَ تَقْلِيلَ أَنَّى حَسْبُ فَامْنَعْهُ قَاصِرًا وَ أَيْصِطًا بِحَالِ الْمَدِّ فَامْنَعْهُ مُبْدِلًا ٦٨٢ - وَ إِنْ قَلَّـلَ الــدُّورِيُّ تَقْـوَاهُمْ فَقَـطْ مَعَ المَدِّ وَ الإظْهَارِ مَا الْهَمْزَ أَبْدَلًا ٦٨٣ - وَ فِي غَيرِ هَذَا مُطْلَقًا مَعَ فَتُحِهِ فَ أَنَّى هُ مِ إِدْغَ اللهِ تَوَصَّلَا

## مِنْ شُؤُكُةُ الْهَا تَبْرُجُ الْمُ شُؤُكُةُ الْمِالِكَ الْمُ

٦٨٤ - فَازَرَهُ اقْصُرْ مُلَّهُ لِمِسْمَامِهِمْ وَ فِي النَّهُ شُر لِلهِ لَّاجُونِ قَهُ صُرٌ تَحَهُ صَّلَا ٥٨٥ - وَمَعْ مَلَّهِ كُنْ عَنْ عَنْهُ غَيْرَ مُكَلِّر وَ مِسنْ دُونِدِهِ مَسعَ حَسذُفِ حُلْوَان بَسشمَلَا ٦٨٦ - وَ فِي بِسُسَ الاسْمُ ابْدَأُ بِأَلْ أَوْ بِلَامِهِ فَقَدْ صُحِحَ الوَجْهَانِ فِي النَّهُ رِلْمَالَا ٦٨٧- وَ إِذْ دَخَلُ وا أَظْهِ رُ لِمُطَّوِّعِيِّهِ \* عَالَى يَاءِ إِبْرَاهِيمَ تُمَّ مُمَيِّلَ ٦٨٨- عَـلَى أَلِـفٍ أَدْغِهُ وَ فَاتِحِـاً أَظْهِرًا عَلَى وَجْهِهَا أَيْضًا وَلِلْهَمْزِ أَهْمِلَا ٦٨٩ - فَتَسِى شَنَبُ وذٍ فِي أَلَتْنَاهُ مِهُ الْمُسَيْد \_ طِرُونَ مَع الأُخْرَى بِصَادٍ تَحَمَّلًا

٦٩٠ - وَ سِينُهُمَا أَوْ هَا هُنَا عِنْدَ قُنْبُل وَ عَـنْ أَخْفَـش بِالْخُلْفِ سِـينَهُمَا اجْعَـكُ ٦٩١ - وَ وَسِّطْ لِنَقَّاشِ وَ حَقِّسَقُ وَ فِيهِمَا بسيين فَسصَادٍ صَسادِ هَسلُ حَفْسِهِمْ تَسلَا ٦٩٢ - وَ لَمْ يُسرُوَ مَسعُ سَكْتٍ سِسوَى آخِس لَـهُ وَ مَسا صَسادُ خَسلًا دٍ مَسعَ السسَّكْتِ أَعْمِسلَا ٦٩٣ - وَ مَسعُ سَسِنِ نَقَّاشٍ وَ مَسعُ صَادِ غَيْرِهِ مَعًا لَا تُكَابِرُ أَوْ مَاعَ السبين فِي كِالَا ٦٩٤ - لَدَى قُنْبُ ل مَعْ حَفْصِهِمْ عِنْدَ قَصْرِهِ وَ الأَخْفَ شُ مَعْهَ السِيْسَ إِلَّا مُبَسِمِلًا ٥٩٥ - وَإِنْ تُظْهِرًا وَ اصْبِرُ لِلدُورِيِّهِمْ فَلَا تُكَـــبِّرٌ وَ رُوسَ الآيَ أَيْــنَّا فَقَلِّكَ ٦٩٦ - مِنْ آيَاتِ إِنْ تَقْصُرُ مُوَسِّطَ ثَابِتٍ فَفِسِي أَفَرِيْتُمْ (١) عِنْدَ الازْرَقِ سَهِلَا

<sup>(</sup>١) ورد في نسخة عامر: ففي أَرَأَيْتُمْ، وكلاهما موافق للوزن.

٦٩٧ - وَعِنْدَ رُوَيْسِ أَظْهِرَنَّ وَ أَنَّهُ فِي الأرْبَــع أَوْ ادْغِـهمْ أَوْ الأَوَّلَـينِ لَا ٦٩٨ - أَلُسُولَي لَسهُ ابْسِدَأْ مُظْهِرَ الكُسلِّ قَساصِرًا كَلْلِكَ مَاغْ إِدْغَام يَعْقُرُوبَ فَافْعَالَا ٦٩٩ - وَ أُوَّلَ يَطْمِثْهُ لَنَّ أَوْ ثَانِياً عَلِسي بهضمٌ وَعَنْهُ الكَهُ الكَهُ نَرُويهِ فِي كِهِ لَا ٧٠٠ وَ ضَــمَّهُمَا لِلَّيْــثِ زِدْ وَ هِــشَامُهُمْ يَكُونَ فَذَكَّرْ عَنْهُ مَعِ وَجْهَي الولَا ٧٠١ وَ رَفْعًا عَلَى التَّأْنِيثِ حُلْوَانِ زَادَهُ وَ مَسعْ وَجْهِ نَسِصْبِ وَاقِفَا لَا تُسسَهِّلَا ٧٠٢ - وَ يَفْصِلُ لِلْحُلْوَانِ يُسرُوَى مُسشَدَّدًا وَ كَــافٍ وَ تَلْخِــيضٌ لِــدَاجُونِ ثَقَّــلَا ٧٠٣ وَ خُشْبٌ سُكُونُ الشِّين لِإبْن مُجَاهِدٍ وَ مَعْ مَدِّ لَا مَا أَنْفَقُ وا مَا تَسهَّ لَا

٧٠٤-لَـدَى خَلَـفٍ إلَّا عَلَـى سَكْتِـهِ عَلَـى عَلَيْكُمْ مَعَ المَوْصُولِ تَفْخِيمًا اجْعَلَا ٥٠٧-لِـ الازْرَقِ فِي طَلَّقْتُــمُ وَ فَقَــدْ ظَلَـمْ عَلَى وَجْهِ تَكْسِيرِ وَإِنْ رُقِّقَا كِلَا ٧٠٦- فَبَسْمِلْ وَصِلْ لَا تُبْدِلْ الْهَمْزَ فِي إِذَا وَإِنْ رَقَّقْتَ طَلَّقْتُمُ صِلْ مُسسَهِّلًا ٧٠٧ - كَذَا اسْكُتْ مَعَ الوَجْهَينِ يَغْفِرْ لِـدُورِ مُظْـ \_\_هرًا مُبْدِلًا مَــدًّا اسْكُتَنَّ وَ بَـسْمِلًا ٨٠٧-وَ إِظْهَارُهُ مَعْ وَجْهِ تَقْلِيلِهِ عَسَى عَن المَهْدُوي وَ النَّهُرِ مِنْ عَلَّهِ خَلَا ٧٠٩ و قَبْلَ يَئِسْنَ اليَا فَاظْهِرْ أَوِ ادْغِهْ لَـدَى أَحْمَـدَ البَرِّيِّ مِثْلَ فَتَـى العَـلَا ٧١٠ - وَ بِالرَّوْم وَ التَّـسْهِيلِ قِـفْ لُـِسَهِّلِ أُوِ ابْدِلْ بِيَاءِ سَاكِن فَتُبَجَّلَا

### مِنْ شُولَةِ الْمِثْلِكَ إِلَى شُولَةِ الْانسَانِ إِلَى شُولَةِ الْانسَانِ إِلَى شُولَةِ الْانسَانِ إ

٧١١ وَ قَدْ أَدْغَهَ السرَّمْلِيُّ ثُسمً ابْنُ أَخْسرَم بخُلْفِهُ إَ وَ السَّكْتِ رَمْلِ عِي أَهْمَ لَلَّا ٧١٢ وَ أَظْهَرَ لِلْمُطَّوِّعِي غَيْرُ كَامِلِ وَ الإِظْهَارَ لِلْصَّورِيِّ فِي النَّهُ شُرِ أَغْفَ لَا ٧١٣ - وَ فِي نُسونَ أَدْغِسمُ إِنْ تُكَبِّرُ لأَزْرَقِ وَ فِي أَرَأَيْ سِنُّ مُ بَسِيْنَ بَسِيْنَ فَسِسَهَّ لَا ٧١٤- وَ أَظْهِرْ عَلَى تَفْخِيم مَضْمُومَةٍ وَ لَا تُكَسِبِّرُ لِثَسِانِ قَسِاصِرَ المَسدِّ مُبْسِدِلَا ٧١٥- بِأَيِّكُمُ وَالْحُكْمُ فِيمَا هُنَا كَمَا تَقَــــدُّمَ فِي يَـــس عَــنْ سَــائِر المَـــكَ ٧- وَ لَكِنَّ نُسونَ الأَصْبَهَانِي لَمْ يَكُننَ كَسَمَا قَسَالَ الأَزْمِسِيرِي بِإِدْغَامِسِهِ تَسلَا

(١) في نسخة عامر: وَلِلْأَصْبَهَانِي هَكَذَا الْحُكُمُ هَاهُنَا بِنَشْرٍ وَالازميرِيِّ الإَدْغَامِ أَبْطَلَا

٧١٧ - وَ أَظْهِرْ فَقَطْ عِنْدَ ابْنِ ذَكُوَانَ كَذَّبَتْ مُمِيِّاً لَا وَ مَا أَدْرَاكَ أَبْصَارِهِمْ كِللَّا ٧١٨- عَلَى وَجْهِ تَكْبِيرٍ وَأَظْهِرْ وَأَدْغِلًا عَلَى عَدَم التَّكْبِيرِ حَيْثُ ثَمَسيَّلًا ٧١٩ - كَاذْرَاكَ إِنْ سَمَّيْتَ غَيْرَ مُكَبِّرِ وَ لَكِنْ عَلَى هَذَا فَمُطَّوِّعِي تَلكَ • ٧٧- بِالإظْهَارِ وَ الوَجْهَانِ عِنْدَ ابْنِ أَخْرَم وَ لَـيْسَ سِوى الإِدْغَامِ فِي غَيْرِ ذَا اعْتَلَا ٧٢١ - وَ مَالِيَهُ ادْغِهُ إِنْ نَفَلْتَ كِتَابِيهُ لِوَرْشِ وَ أَظْهِرْ حَيْثُ مَا لَسْتَ نَاقِلًا ٧٢٧ - وَ عَنْ أَزْرَقِ لَا نَقْلَ إِنْ تَفْتَحَنْ مُوَسْ \_\_سِطًا أَوْ تُفَخِّهُ ذَاتَ ضَهِ ۗ وَ تَهَا عَهِ لَا ٧٢٣-لِنَقَّاشِهِمْ فِي يُؤْمِنُ وَ بَعْ لَدُهُ وَقِيلَ مَعَ التَّحْقِيتِ ثَانٍ بِهِ تَكَ

٧٢٤ - وَ مَعْدُ فَبَسْمِلُ إِنَّهُ لأَبِي العَسلَا وَ يَسسُأَلُ ضَسمَّ ابْسنُ الْحُبَابِ وَعَسدَّ لَا ٥٧٧- وَ لِسلاَّزْرَقِ التَّكْبِيرَ فَسامْنَعْ مُفَخِّاً سِرَاعِاً وَإِنْ فَخَّمْتَهُ وَحْدَهُ فَالْكُولُولُولُولُولُولُهُ فَالْمُ ٧٢٦ - تُقَلِّ لُ وَ إِنْ فَخَّمْتَ مَعْ ذَاتِ ضَمَّةٍ مَا السَّكْتِ فَافْتَحْ ثُامَّ فِي الوَصْلِ قَلَّلَا ٧٢٧ - وَإِنَّ سِرَاعًا لَا يُفَخِّمْ فَ الَّالِدِي يُفَخِّمُ خَيْرًا عَنْهُ وَقْفِاً وَمَوْصِلَا ٧٢٨ - وَ يُمْنَـــى عَــلَى تَــذُكِيرِهِ لِحِــشَامِهمْ فَمِ نُ دُونِ نَكب بِر لِحُلْ وَانِ بَ سُمِلًا

## ٤

٧٢٩ - وَ دَاجُـونِ لَمْ يَـصْرِفْ بِخُلْفٍ سَلَاسِلًا وَ مَسعْ قَـصْرِ حَفْـصٍ قِـفْ بِقَـصْرِ سَلَاسِـلَا

٧٣٠ كَسَكْتٍ وَ مَعْ سَكْتِ ابْن ذَكْوَانَ بِالأَلِفْ ٧٣١- وَ لَا خُلْفَ لِلرَّمْلِيِّ فِي الوَقْفِ بِالأَلِفُ وَ لَا خُلْفَ عَنْ رَوْح مَعَ القَصْرِ مُسْجَلًا ٧٣٢ - وَ قِفْ بِسُكُونِ اللَّام إِنْ تَكُ قَارِئًا بإِدْغَامِهِ مَهِ مَهِ مَهِ مُهَامِّهُ مُتَقَبِّكُ ٧٣٣- وَ يَحْدِذُفُهَا فِي وَقْفِدِهِ ابْدِنُ مُجَاهِدٍ وَ بِالْخُلْفِ بَدِزٌّ مِنْ طَرِيقِهِ وَ الْخُلْفِ فَ أَوَّلَا ٧٣٤ وَ قَــوَارِيرَ مَـعُ إِدْغَـام رَوْح فَبِالأَلِفْ وَ فِي الثَّانِ لِلْحُلْوَانِ بِالْسِخُلْفِ قِفْ بِلَا ٥٣٧- وَ إِسْكَانُهُ مَعْ قَصْرِهِ مُتَعَيِّنٌ تَـشَاؤُنَ فِيـهِ الغَيْـبُ مَـعَ قَـصْرهِ تَـلَا ٧٣٦ وَ سَمَّى فَقَطْ إِنْ كَانَ يَرْوِي خِطَابَهُ بِــهِ خُـــصَّ تَكْبِــيرٌ وَ دَاجُــونِ أَهْمِــكَا

٧٣٧ - وَ لَا سَكْتَ لِلنَّقَ اشِ مَعْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِلسَّصُورِيِّ مِ مُسَعُ غَيْبِ هِ مُتَقَابِلًا لِلسَّمُ وَ لَمْ عَيْبِ هِ مُتَقَابِلًا السَّكْ لِلمَّا التَّكْبِيرُ مَعْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَا التَّكْبِيرُ مَعْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَا اللَّهُ التَّكْبِيرُ مَعْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَا اللَّهُ التَّكْبِيرُ مَعْهُ وَ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَل

## مِنْ شَيْخُ وَلَا الْمُؤْسِنِيلَ النِّي الْمُر العَراة

٧٤٠- وَ فِي ذِكْرًا إِنْ تُدْغِمْ لِخَلَّدِهِمْ فَلَا ثُكَرِّ وَ سَكْتَ الْمَدِّ أَيْسِطًا فَاهْمِلَا ثُكَرِّ وَ سَكْتَ الْمَدِّ أَيْسِطًا فَاهْمِلَا ثُكُرِّ وَ سَبْعًا فِيهِمَا ادْغِمَنْ لَهُ وَ أَظْهِرْ هُمَا أَيْسِطًا وَ أَدْغِمَ نَ اوَّلَا وَ أَطْهِرْ هُمَا أَيْسِطًا وَ أَدْغِمَ نَ اوَّلَا عَلَى اللَّهُ فِي فَا هُمِرْ مُ اللَّهُ فَي فَو اهْمِرْ مُ شَقِّلًا فَي اللَّهُ فِي فَو اهْمِرْ مُ مُشَقِّلًا فَي اللَّهُ فَي فَو اهْمِرْ مُ مُشَقِّلًا فَي اللَّهُ فَي فَو اهْمِرْ مُ مُشَقِّلًا فَي الْمَا فَي الْمَا فَي الْمُرْسُونُ وَ اهْمِرْ مُ مُ مُنْ فَلَا اللَّهُ فَي فَو اهْمِرْ مُ مُ مُنْ اللَّهُ فَي مُ وَ اهْمِرْ مُ مُ مُ مُنْ اللَّهُ فَي مُ وَ اهْمِرْ مُ مُ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُ وَ اهْمِرْ مُ مُ مُ اللَّهُ فَي مُ اللَّهُ فَي مُ وَ اهْمِرْ مُ مُ مُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُ اللَّهُ فَي مُ اللَّهُ فَي مُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْمِي وَ الْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي فَي اللَّهُ الْمُعْمِي فَي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي فَي اللَّهُ الْمُعْمِي فَي اللْمُعْمِي فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي الْمُعْمِي فَي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي فَي الْمُع

٧٤٣ - وَعَنْ أَزْرَقِ تَفْخِيمَ مَضْمُومَةٍ مَعَ ادْ دِ غَام أَلْكُمْ نَخْلُقْكُهُمُ كُلْنُ مُحَلِّلًا ٧٤٤ - بِهِ سَكْتَ حَفْصِ وَ ابْنِ ذَكْوَانَ فَاخْصُصَنْ كَادْرِيسَ مَعْ ابْسن ذَكَوَانَ فَاعْقِلَا ٥٤٧ - كَيَعْقُوبَ وَ السُّوسِي مَعْ قَصْر حَفْصِهِمْ كَـذَا الأَصْبَهَانِي ثُـمَّ مَـعُ تَرْكِـهِ فَـكَ ٧٤٦ غُيل فِي قَرارِ لِإبْسن ذَكْوَانِهم وَ لَا تَكُنن مُدْغِمًا لَفْظَ الْمُحَرَّكِ مُسْجَلًا ٧٤٧ - وَ لَا سَكْتَ فِي مَاءٍ لِحَمْزَةَ تَارِكًا ٧٤٨ - وَ لَا سَكْتَ أَيْتِ أَيْتِ أَيْتِ الْمِيتِ لَحِمْ وَهِ وَ هَاذَا إِذَا مَا كُنَّ عَنْهُ مُقَلِّلًا ٧٤٩ - وَ لَا هَاءَ عَنْ رَوْح بِوَقْفِ الْمُكَذِّبِ سْنَ مَعْ تَرْكِهِ وَ الْهَارُورِيسُ تَحَمَّلُا

• • ٧ - وَ لَا وَقُفَ فَى عَمَّهُ لِيَعْقُوبَ مُوصِلًا بالا هَا العُلَيْمِي سُعِّرَتْ عَنْهُ ثَقِّ لَا ١٥٧- وَ رَمْلِيُّهُمْ بِالقَصْرِ فِي فَاكِهِينَ وَ ابْد \_نِ الأَخْرَمِ وَ الــدَّاجُونِ خُلْفُهُــمَا انْجَــلَا ٧٥٧ - وَ آنِيَةٌ مَعْ عَابِدُونَ وَ عَابِدٌ فَكُلِّ عَلَى الْسِحُلُوَانِ يُسِرُوَى مُمَسِيَّلَا ٧٥٣ - وَ تَرقِيتُ مَضْمُوم إِرَمْ مَعْهُ عِنْدَ أَزْ رَق لَا تُكَـبِّرُ لَا تَـصِلْ لَا تُقَلِّكِ لَا ٤٥٧- وَ مَا بَعْدَ بَلْ لَا إِنْ تُخَاطِبْ لِـرُوحِهِمْ فَاظْهِرْ وَ أَدْغِهُ ثُهَمَّ مُلَّدَّعَهِ يَكِلَا ٥٥٧- وَ يَفْتَحُ لِلمُطَّوِّعِي غَيرُ كَامِل وَ قَلْدُ خَابَ وَ التَلْخِيصُ أَدْغَهَ مَا تَلَا ٧٥٦ وَ وِزْرَكَ مَعْ تَالِيهِ رَقِّ قُ لأَزْرَقِ عَــــلَى وَجْــــــهِ تَكبِيــــــرِ وَ أَنْ رَأَهُ تَـــــلَا

٧٥٧-بِمَدَّتِهِ فِي وَجهُ ابْسنِ مُجَاهِدٍ وَ مَطْلَعِ مَعْ تَرْقِيقِ وَ لَا تُبَسْمِ لَا ٨٥٧-لَدَى أَزْرَقِ وَ الْهَاءَ صِلْ مَنْ يَرَهْ لَدَى رُوريس عَلَى الإِدْغَام لَا رَوْحٌ اعْقِلَكُ ٩٥٧-وَ أَبْهَامَ نَاشُرٌ عَنْهُ مَذْهَابَ كَامِل وَ قَدْ قَالَ الإزْمِدِيُّ يَرُويهِ مُوصِلًا ٧٦٠ - وَ صِلْهَا لِيَعْقُوبَ عَلَى وَجْهِ وَصْلِهِ وَ مَا كَانَ مَعْ وَجْهِ اخْتِكُسِ مُحَلِّكُ ٧٦١-لِرَوْجِهِ مُ تَكبِي رُ أَوَّلِ سُورَةٍ أَرَيتَ عَلَى تَكبيرِ الأزْرَقِ سَهِلَا ٧٦٧- وَ لِي دِينِ لِلْبَزِّيِّ فَافْتَحْ وَ عَنْ أَبِي رَبِيعَة إِسْكَانٌ يُرَادُ وَ يُجُلَّ تَلَا

\* \* \*

#### تنبيه

٧٦٣ - وَ قَلِّلْ مِنَ التَّلْخِيصِ ذَا الْيَا لأَزْرَقِ سِوَى مَا بِهِ هَا مِنْ رُؤُس تَنَزَّلا ٧٦٤-عَلَى مَا وَجَدْنَاهُ بِهِ عَكْسَ مَا مَضَى وَ صَاحِبُهُ لَا شَاكَ فِي بَادَلِ تَاكَلَا ٧٦٥- بِقَـصْرِ وَ تَوْسِيطٍ وَ فِي الْلِّينِ قَـدْ رَوَى بِقَصْر سِوَى شَيْءٍ فَوَسِّطْ فَاعْقِلَا ٧٦٦-وَ يَسْكُتُ بَيْنَ السُّورَتَين وَ إِنَّهُ لِثَانِ مِنَ الْهَمْزَيْنِ كَانَ مُسسَهِّلًا ٧٦٧ - وَ أَبْدَلَ هَمْ زَ الوَصْلِ مَدَدًا وَ زَادَ يَا لَـــدَى هَـــؤُلَا إِنْ وَ البغَــا إِنْ وَ سَهّــلَا ٧٦٨-أَرَيْتَ وَ هَا أَنْتُمْ وَ قَدْ مَدَّهُ وَ فِي كِتَابِيَ ـ ف إنِّي بال سُّكُون تَعَمَّ لَا ٧٦٩-وَ نُسونَ بإِدْغَام كَيَسس قَدْ رَوَى وَ قَلَّكَ مَا عَا يَا وَ هَا تَحْتُ مَيَّكَ

٧٧٠- وَ بِالْـخُلْفِ إِجْرَامِـي وَ تَنْتَـصِـرَانِ سَـا حِـرَانِ كَـذَا أَنْ طَهِّرَا وَ كَـذَا كِـلَا ٧٧١- سِرَاعًا ذِرَاعَيْهِ ذِرَاعًا وَ هَكَذَا افْ \_\_ِتِرَاءً مِ\_رَاءً عَنْكَ وَزْرَكَ وَ السوَلا ٧٧٢ - وَ فَخَّهِ فِي فِرْقِ وَ الْإشْرَاقِ مَعْ إِرَمْ عسشيرَ تُكُمْ أَيْسِضًا كَلْذَا شَرِر بِلَا ٧٧٣ - وَ كِبْرٌ كَذَا عِشْرُونَ مَعْ ذَاتِ ضَمَّةٍ تَسِلِي اليَسا كَخَسِيْرُ الرَّازِقِيسِنَ تَتَسَلَا ٧٧٤ - وَ غَلَّظَ لَامَاتٍ سِوَى مَا يَالِي الأَلِفْ وَ نَحْيَايَ بِالْإِسْكَانِ وَ الفَـــتْحِ كَمَّـــلَا ٥٧٧- وَ فِيهِ وَجَدْنَا قَوْلِهِ شُرَكَائِسِي الْ لَــذِينَ بِحَــذْفِ الْهَمْــز عَــنْ أَحْمَــدِ فَــكَ ٧٧٦- يَكُ ونُ بِ إلدَّانِ عِي مُنْفَ رِدًا إِذَا خِلَافًا لِقَوْلِ النَّهُ شُر وَ الحَقُّ يُعْتَلَا

٧٧٧- فَمِنْ طُرُقِ النَّقَّاشِ قَدْ رَوَيَاهُ وَهَـ صَوْمَ النَّقَّاشِ قَدْ رَوَيَاهُ وَهَـ صَوْمَ الْعُلِّمَ الْعُلِّمَ الْعُلِمُ اللَّهُ مُسْنَهَا عُلِّمَ الْعُلْمُ اللَّهُ حُسْنَهَا عُلْمَ اللَّهُ حُسْنَهَا اللَّهُ حُسْنَهَا

٧٧٨ - وَ مِنْ نَسْرَحِ التَّكْبِيرُ لِإبْسِن كَثِيرِهِمْ وَ سُوسِيِّهِمْ عَنْ بَعْضِهُمْ وَعَن الْمَلَا ٧٧٩ - رَوَى الْهَمَدَانِي ثُبِمَّ مِنْ آخِرِ السَّحَى لِكُــلًّ مِــنَ المِــصْبَاحِ مَـعْ كَامِــلِ حَــكَا ٧٨٠ وَ لِلْهَمَ لَانِي ثُرِيَّ لِلْهُ ذَلِي مَعًا لَـــدَيْهُمْ جَمِيعًــا أَوَّلَ الكُــلِّ وُصِّــكِ ٧٨١- وَ لِإِبْنِ كَثِيرِ زِدْ مِنَ اوَّلِ وَ السُّحَى وَ مِسنْ قَبْلُ زَادَ ابْسنُ الْحَبَابِ فَهَا يُلَلَا ٧٨٧-لَــدَى خَتْمِــهِ وَ الــبَعْضُ زَادَ لِقُنْبُـل وَ مِسنْ بَعْدُ عِنْدَ ابْسِنِ الْحُبَسَابِ فَحَمْدَ لَا ٧٨٣ - كَــمَا عَنْــهُ يَرُويــهِ لنَــا عَبْــدُ وَاحِــدِ وَ ذَا مِنْ أَلَمْ أَوْ مِنْ فَحَدِدُ تَنْ فَحَدِدً تَ نَقَّلَا

٧٨٤ - وَ فِي ذِي انْفِ صَالٍ وَ اتِّ صَالٍ لِحَمْ لَ إِ سِوَى حَرْفِ مَلِّ فَاسْكُتَنْ مُتَقَبِّلَا ٥٨٧- وَ وَجْهَانِ فِي كَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ تَقِف وَ فِي نَحْسِوِ مِسِنْ أَجْسِرِ فَبِالنَّ قُسِلِ نُقِّسِلَ ٧٨٦ وَ هَـذَا مِنَ المِصْبَاحِ ثُـمَّ اسْكُتَـنْ بِأَل وَشَيءٍ مَعَ المَفْصُولِ عِنْدَ أَبِي العَلَا ٧٨٧ وَ فِيهَا وَ مَـدِّ الفَصْل فَاسْكُتْ وَ وَقُفُهُ بتَـسْهِيل هَمْـز كَيْـفَ مَـا قَـدْ تَنَـزَّلَا ٧٨٨ - وَ فِي أَل مَعَ المَفْ صُولِ مَعْ شَيءِ اسْكُتًا وَ فِي غَيْرِ مَا لَّهُ ثُلَمَّ فِي الكُلِّلِّ مُسجَلًا ٧٨٩ - لِحَمْ ـزَةَ أَوْ تَحْقِي قَ خَلْدٍ اطْلِقا وَ سَـهِّلْ مِـنَ الْمُصْولِ مَـا سَـاكِنًا تَـكُا ، ٧٩- لَــ دَى حَمْـزَةٍ مِــنْ كَامِــلِ الْهُــذَلِي وَ قَــدْ هُدِينَا الَّـــذِي رُمْنَـــاهُ حَتَّـــى تَكَمَّـــلَا

- وَ فِي رَغَدٍ نَدْ تَدُ تَدُ نَظْمَا وَ لَمْ أَزَلْ بِــسِبْطَيْ خِتَــام الأَنْبِيَــا مُتَوَسِّ ٧٩٢ دَعَوْتُكَ يَا رَبَّ الوَرَى بِهِا اسْتَجِبْ وَ بِالْخِيرِ فَافْتَرِحْ رَبِّ وَ اخْتِرِمْ تَفَ - لِعَبْدٍ تَسسَمَّى بِاسْم خَيرٍ وَسِيلَةٍ وَ بِالْمُتَوَلِّى قَدْ تَهِ الْمَسَدَّ فِي الْمَسَلَا ٧٩٤ وَ أَكْبَرَ رِضْوَانِ وَ أَوْسَعَ رَحْمَةٍ عَلَى شَيْخِنَا اللَّدِّي التِّهَامِي أَرْسِلَا ٧٩٥ وَ حَقِّقُ رَجَانَا بِالْحَبِيبِ وَ آلِهِ فَأَنْتَ الَّاذِي تُرْجَى وَ تُعْطِنِ الْمُؤَمِّلَا - وَصِلِّ وَسَلِّهُ سَيِّدِي كُلَّ لُحَةٍ عَلَى المُصْطَفَى المُهدَى إِلَى النَّاسِ مُرْسَلًا وَ آلٍ وَ أَصْحَابِ كِرَامٍ وَ إِنَّكِي 

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ۳      | مقدمة التحقيق                              |
| ٦      | ترجمة المتوَّلي                            |
| ۸      | نبذة عن القصيدة «فتح الكريم»               |
| P. 4   |                                            |
|        | طرق تحبير التيسير                          |
|        | متن فتح الكريم                             |
| ۲۱     |                                            |
| ۳۱     | فصل في طرق من أحكام الأزرق                 |
| ۳۰     | (الراءات) المضمومة للأزرق                  |
| ۳۸     | (الراءات) المنصوبة للأزرق                  |
| رق     | أحكام اللام بعد (الطاء-والظاء-والصاد) للأز |
| ٤٣     | قواعد لحمزة فصل في السكت                   |
| ٤٣     | فصل في أحكام في الوقف على الهمز لحمزة      |
| ٤٥,    | باب أحكام «لذهب» مع «جعل» لرويس            |
| ٤٥     | فصل في توسط «شيء» لحمزة                    |
| ٤٦     | قاعدة للأزرق                               |
| ٤٦     | قاعدة في الهمزتين كلمتين                   |
| ٤٧     | أحكام لرويس                                |
| ٤٩     | قاعدة في الهمزتين كلمتين                   |
|        |                                            |



| الصفحة                                 | الموضوع                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| o·                                     | أحكام «فعلى» لأبي عمرو                     |
|                                        | حكم في الراء المجزومة للدوري               |
|                                        | حكم لحمزة                                  |
|                                        | حكم الغنة مع «الآن» لابن وردان             |
|                                        | م<br>قاعدة في ادغام «الكتاب بأيديهم» لرويد |
| 07                                     | أحكام «بلي» و «متى» وغير ذلك               |
|                                        | قاعدة في يشاء الله                         |
|                                        | قواعد متنوعة                               |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | القول في تحرير «يبسط وبسطه وحمارك          |
|                                        | حكم تاء التأنيث عند حروف سجز لهش           |
| ٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠, | وقالون وحمزة                               |
| ٦٤                                     |                                            |
|                                        | سورة النساء                                |
| ٧٢                                     | سورة المائدة                               |
| V£                                     | سورة الأنعام                               |
| ٧٨                                     | سورة الأعراف والأنفال والتوبة              |
| ۸۳                                     | سورة يونس                                  |
|                                        | سورة هود                                   |
| ۸۷                                     | سورة يوسف                                  |
| ۸۸                                     | سورة الرعد                                 |

| الصفحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة الحجر               |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة النحل               |
| ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة الكهف               |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سورة طه إلى سورة الش  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 1 · Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| The state of the s | من سورة العنكبوت إلى س   |
| 1 • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سورة پس                  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سورة الصافات             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سورة ص إلى سورة فع    |
| ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| رة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | من سورة الزخرف إلى سو    |
| للكلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من سورة الفتح إلى سورة ا |
| لإنسانلانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من سورة الملك إلى سورة ا |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سهرة الانسان             |
| ر القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| ۱۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                        |

